

اشتریته من شارع المتنبی ببغداد فسسی 19 / رجب / 1444 هـ فسسی 10 / 20 / 2023 م سرمد حاتم شکر السامرانسی

٩٠٠٠

مذڪرات **يوسف،وهبي**  مزارات عسميد المسترج العستري مُروسفو في مي

> اعِدَاد مِحمَّ رفعَت المحامي

دَنَتْ وَتَوَاذِبِيْع **حارالة ضائية.** بردت - بهنداد

Twitter: @sarmed74 Sarmed- المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي المهندس المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Telegram: https://t.me/Tihama\_books قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي

# هذه المذكرات

لاأسمى هذه مذكرات .. ولا أريد ان يأخذها القارىء كسجل عن تاريخ المسرح خلال ثلاثين عاماً .. ولا ادعي انني سألم بكل ما حدث .. بل هي صفحات من تاريخ حياتي ' ولمحات عن الماضي البعيد استعنت في كتابتها بالذاكرة فقط .. على انني آليت على نفسى ان اكون صادقاً في كل ما أكتب ، ولن احاول تبرير اخطائي الكثيرة ، انني بشر كسائر الناس . . لي عيوب ومواطن ضعف . . تعثرت مراراً ، وفشلت ونجحت ، وجاهدت وكافحت ، وأردت ان اكون شيئًا وأن تكون لي رسالة . . فهل يا ترى حققت كل هذا . . ؟ لا . . لقد ثبت لى أن كل ما صنعت ، كان محاولات وتجارب .. ولكنني أقسم أنني كنت مخلصـًا ، وسوف أصف نفسي كما انا ، بغير رتوش ولا تنميق ، وقد يصدم القارىء لاعترافاتي الخطيرة ، وقد يتخذها البعض سلاحاً للاساءة الي .. لا بأس .. ما دام في حياتي عظة ودرس ﴿ وما دمت قد حاولت أناصلح ما في خلقي من نقص، وان تاريخ حياتي ملىء بالآحداث والمفارقات . . فلمأخذ القارىء من هذه الذكريات عبرة وفائدة .

يوسف وهبي



### اشتهرت «بجعارتي » من يومي

### الايمان يفعل المعجزات

هل في مقدور المرء أن يتحكم في مصيره . . ؟ قالوا ان الانسان مسير لا نحير ، لكنني أقول أن بعض الناس يتحكمون في مصائرهم اذا ما آمنوا بمبدئهم وأخلصوا له .

اردت ان اكون ممثــلا . . فصادفتني أعظم العقبــات ، وحوربت فكرتي بكل سلاح مثبط للعزائم . . ولكنني حققت رغبتي وأصبحت ممثلا .

ثم اردت ان أكون مؤلفاً مسرحياً . فألفت حق اليوم ثماني وأربعين مسرحية ، واختلفت الآراء في قيمة هذه المسرحيات وهوجمت بما لم يهاجم به مؤلف من قبل . . ولكن هذه المسرحيات ما زالت تمثل حتى اليوم ، وما زال الجهور يقبل عليها .

وأردت ان اقوم بنهضة مسرحية .. « مسرح رمسيس »

الذي تفرعت عنه عدة نهضات فنية : مسرحية وسينائية .. وهي نهضات يهيمن عليها بناتي وأبنائي الذين تخرجوا من مسرح رمسيس .. وعندما أتلفت الآن يمنة ويسرة ، اطرب وتمتلىء نفسي زهوا .. فهذه بيوت أبنائي مفتوحة لي ، وهم جميعا يحبونني ... فشكراً يا رب وحمداً .

وانني لأذكر آخر كلمة قالتها المرحومة والدتي قبل وفاتها.. كانت دعوة حارة استجابها سيد الكون ، وكانت عمـــادي في أحاك الالمالة على ادفة:

أحلك الآيام التي صادفتني .

ونظرت ساكنة الجنة الى الساء ، وأمسكت بيدي وتمتمت: « ولدي يوسف . . حبيب الله فيك الناس . . » وأشكر الله على أن استجاب دعاءها . . وحسبي أن تركت لى والدتي هذه الثروة الغالية . . حب الناس .

### أصل وفصل

أنا يوسف وهبي .. بن عبدالله وهبي .. آخر العنقود لستة أشقاء كلهم صبيان ..

وليد أسرة مطعمة بعناصر شرقية .. وتركية جدي لوالدي تونسي اسمه و هديب قطب » .. وهو بمن نزحوا الى مصر ، ثم استوطن مديرية المنيا ، وعاش في قرية طحا الاعمدة .. وعمر

#### حتى المائة .

والدتي وشفيقة فهمي ، ابنة على فهمي الضابط في الجيش المصري..ووالدها الحاج على البغدادي .

### اسرة عصامية

فأنا اذن لا أنحدر من اسرة ارستقراطية كا يظن البعض .. بل من عائلة مكافحة ووالد عصامي وصل الى اعلى الدرجات ، ونال رتبة « الباشوية » بكده واجتهاده ، وتعلم بالجانية في المدارس المصرية ، وتخرج مهندساً من المدرسة الحربية ، وذاع صيته كأخصائي في الري ..

وقد قام والدي بأضخم المشاريع الحكومية في اصلاح الاراضي المصرية . فهو الذي شق ترعة وهبي في الفيوم، وحول أراضيها الرملية الى ارض خصبة ، وجفف ترعة البحيرة ، وخطط اراضي الحياض والدائرة السنية في الصعيد ، وقد نال شهرة عالمية ، فاستشارته بلاد المكسيك والبرازيل وشيلي في مشاريعها الزراعية الكبرى .

### والدي والحركة الوطنية

وقد ساهم والدي في الحركة الوطنية فاضطهده الانجليز ،

11

وعاداه اللورد كتشنر وأجبره على الاستقالة عندما أعلن ولاءه للخديو عباس حلمي . . وقد تخاذل الخديو أمام رغبة الانجليز في التخلص من عبدالله وهبي ، فولى له ظهره .

كاتآمر على والدي بعض الوزراء المصريبين الذين كانوا عالئون المستعمر والذين كانوا قد أكلت الغيرة قلوبهم من شعبية عبدالله وهبي وحب الفلاحين له . او لئك الفلاحون الذين كانوااذا ما زارهم والدي في بلاد الوجه القبلي لتفقد شؤون الري تخرجوا بالالآف لاستقباله بالاغنية المشهورة : شوية مية من الله . . وشوية من عبدالله .

وكان والدي أول من ناصر سعد زغلول ... وقد عرضت الوزارة عليه عدة مرات فكان جوابه المعروف « لن ادخل الوزارة ، ما دام زمام الآمور في يد المستعمر » .

### ولدت في عيد الجرية

وقد ولدت في ١٤ يوليو عام ١٩٠٠ بمدينة الفيوم على بحر يوسف الذي يتفرع من النيل السعيد ، ولهذا اطلقوا علي اسم « يوسف » .

و ١٤ يوليو هو يوم تحطيم ( البـاستيل » في فرنسا ، وعيد الحرية فيهـا . . فأنا اذن عن رأوا النور في يوم خالد ثائر ،

امتزجت فيه الدموع بالدم والمآسي . • ! فهل كان لهذا ارتباط بشهرتي . . في المأساة ، وثورتي على الاوضاع الجائرة ومحاربتي للظلم والاستبداد ، ومناصرة الشعب في كل ما كتبت من مسرحيات . . ?

وكان أول ما طرق أذني ، تلك الاصوات الناتجة الصادرة من سواقي الفيوم الشهيرة . . وقالت لي امي رحمة الله عليها ، انني ما ان خرجت الى هذه الدنيا حتى علا صراخي وبكائي . . وانه لم يمض على مولدي بضع ساعات ، حتى لدغتني نحلة في أنفي ، فدوت « جمارتي ، بشكل أزعج سكان الحي . : فكأنني بهذا بدأت أمرن حنجرتي ، وأشد أوتار مزماري لمهنة اختارها لي عقلي الباطن .

### من ذكريات الطفولة

وهل يصدق القارىء انني ما زلت اذكر البيت الذي ولدت فيه ، والغرفة التي اختاروها لي . . ?

انني اذكر ايضاً مهدي الصغير ، والحلية الزرقاء التيوضعوها على جبيني لكي تقيني من الحسد . .

وأذكر ايضاً كيف بدأوا يعلمونني السير ، وكيف أوقعتني المرضع يوماً على السلم ، فسقطت ﴿ أَتَدْ حَرْجَ ﴾ الى صحن الدار

( وما أصلح هذه السقطة لقفلة ستار في احدى المسرحيات ) . • !

اما والدتي فقد كادت تجن . . ولما عاد والدي من عمله وبلغه
الخبر ، اكتفى مجمدالله على نجاتي ولم يوجه الى المرضع كلمة عتاب .

واذكر ايضاً انهم قدموني الى رجل اشقر أزرق العينين . .
علمت فيا بعد انه مفتش الري الانجليزي ، وانني خفت من وجهه
الاحمرالقاني ، فعضضته في اصبعه . . !

#### كتاب العسيلي

ولما بلغت الخامسة من عمري ، ادخلوني « كتاباً » اسمه « كتاب العسيلي » . ولا أعلم حتى الآن من هو ذلك العسيلي . . وكان يلازمني في الفصل ابن مدير الفيوم . . وكان يكبرني بسنتين ، وكان طفلا مدللا ، ووالدته شركسية ، أما والده فكان شرساً الى اقصى حد . . اذ كان يعامل الناس بقسوة وجبروت ، ويجلد ، الفلاحين والاعيان لأتفه الاسباب . . وقد حدث مرة أن ضرب أستاذنا « الشيخ » ابن المدير بالمسطرة لأنه أخرج للاستاذ لسانه في « الحصة » . . وفي اليوم التالي جاء المدير بنفسه ، ودخل « الفصل » وبصق في وجه الشيخ أمامنا ، وصفعه صفعة أطارت عمامته . . !

ابن المدير و ابن الفلاح

وحدث ذات يوم أن دعت زوجة المدير والدتي لنزهة في الحقول ... وصحبت زوجة المدير ابنها ، واخذتني والدتي أنا وشقيقي علي . . وركبنا عربة المدير المطهمة ذات الجياد المسكوفي ) . . وسارت بنا العربة وسط المزارع حتى وصلنا الى قرية قريبة من مجيرة قارون . واختارت زوجته المدير بقعة جميلة مجاورة لغدير . . وتحت ظل شجرة وارفة بقرب قنطرة ، جلسنا لتناول الغذاء .

وعلى القنطرة جلس صبي من أبناء الفلاحين يصطاد السمك، وقدتدلت ساقاه في الماء وهو يغني وتقدم ابن المدير من الصبي وأراد ان ينتزع منه سنارته ليعبث بها . . وتمسك ابن الفلاح بعصا السنارة رافضا التنازل عنها ، فدفعه ابن المدير ليلقيه في الغدير . . وكان أن نهره الصبي بغلظة ، فثارت زوجة المدير الشركسية ، وأمرت السائق بأن يلهب ظهر الصبي بكر باج العربه و يجلوه عن القنطرة .

وانهال السائق بالكرباج على الصبي الذي صاح مستنجدا ، فأسرعت أمه التي كانت قريبة من المكان لنجدته .

و « فقعت » الام صوتا داویا ، فإذا بعشرات من الفلاحین محضرون مسرعین وهم یحملون الهراوات والفؤوس مهددین .

مروب ومظاردة

وبسرعة البرق ركبنا العربة ، وانهال السائق بسوطه على

ظهور الخيل فانطلقت بسرعة جنونية فوق الجسر ، ولجأنا الى منزل الحمدة ، وكان جالسًا على أريكة خشبية أمام داره على عادة الأعيان في ذلك العصر . . وما أن عرفته زوجة المدير حتى أمرته بأن يطلب من الخفر اطلاق الرصاص على المهاجمين الذين ظهرت طلائعهم بالمئات على الجسر .

ولكن أهل القرية أمسكوا بأعنة الخيل عندما عرفوا أنها زوجة المدير العاتي وقد أضمروا الشر . وألهم الله المرحومة والدتي فصاحت فيهم: وهكذا تسيئون الى حرم عبدالله وهبي وولديه?» . وكان أهل القرية يحبون والدي . . فما أن علموا أن التي تحدثهم هي زوجة عبدالله وهبي الباشمهندس، حتى سارعوا لصد المعتدين . . وصرخ أحدهم في زوجة المدير قائلا : و والله . . لولا شفاعة حرم الباشمهندس ، لعرفنا كيف نعاملك » .

### اعتذار وانتقام

وعدنا الى الفيوم نرتجف هلعا . . وقصت والدتي على والدي ما حدث ، فغضب من سوء تصرف زوجة المدير .

وفي اليوم التالي حضر وفد من الفلاحين ليقدموا الاعتذار لأبي ، فأحسن استقبالهم واعتبر الحادث منتهياً . أما المدير العاتي . . فما أن علم بالخبر ، حتى أرغى وأزبد ، وأرسل حملة من الشرطة المدججين بالسلاح وأشعلوا النار في القرية ، واتهالوا بالسياط على سكانها رجالا ونساء وأطفالا ، وأتلفوا الزرع وذبحوا الماشية . . ثم زج بالعمدة وعشرين من الأعيان بالسجن ، وأمر بجلدهم في ساحة البندر .

ولم يكتف المدير بذلك . . بل طلب من والدي ، أن يمنع عنهم ماء الري ، فرفض والدي ، وثار على تصرفات المدير . . فوقعت بينها مشادة وقطيعة ، وأرسلت نظارة الداخلية مفتشا انجليزيا للتحقيق . ولغرض في نفس يعقوب ، انتصر المفتش للمدير ، ولم يشأ التدخل للحد من شراسته .

### من الفيوم الى سوهاج

واكفهر الجو ، وصدر الأمر بنقل والدي من الفيوم الى سوهاج ، وكانت حفلة وداعه لا مثيل لها . . وكان الأعيات بودعونه باكين . . كيف لا وهو الذي شق و ترعة وهبي » . وبنى في المدينة جامعا ومدرسة ، ورفع سعر الفدان من الارض بمشروعه العظيم الى خمسين ضعفاً .

وتقدم أحد الأعراب في أثناء الحفلة بحبجة بيع مائة فدان الى أبي على سبيل الهدية، فمزقهاوعانقه بين هتاف الفلاحين و بكائهم. وقد اقترن نقل والدي الى سوهاج بترقيته مفتشاً للري ...

وهكذا حللنا في هذه المدينة الحبيبة الى نفسي . . والتي أحمل لها وأهلها الكرماء أجمل الذكريات .

وكان والدي معروفا في سوهاج ، فقد اشتغل بها مهندساً للري مدة طويلة ، ونزلنا في مقر مفتش الري الحكومي ، وهو قصر منيف على النيل تحوطه حديقة غناء . وللقصر ملحق هو دهبية ، راسية أمام القصر ، وباخرة كبيرة يستعملها مفتش الري للتفتيش .

### اليوم الخـــالد

وفي سوهاج التحقت بالمدرسة الاميرية الابتدائية .. وذات يوم كنت عائداً من المدرسة ، فسمعت طبلاً وزمراً ، ورأيت موكباً عجيباً .

جوقة موسيقية ، وخلفها فارس أسود ضخم الجثة في زي مراكشي ، تتبعه ثلاث عربات فيها نساء ورجال يلبسون ملابس غريبة . . وكان المنادي يصيح قائلا : الليلة عطيل البطل المغربي وفارس الفرسان وسيد الشجعان . . الليلة جوقة سليان القرادحي بطل التمثيل ، واللي واخد من الخديو نشان ، يا ويل الرجالة من النسوان . . يا أهل سوهاج الكرام ، احضروا تمثيل البطل

الهمام . . الدخول بقرش وقرشين ، والبريمو بخمس قروش . . فرجة العمر . . شوفوا عطيل اللي الحب هد منه الحيل ، ومن الغدر شاف الويل ، والتشخيص الساعة عشرة بالليل . . !



Twitter: @sarmed74 Sarmed- المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي المهندس المهندس سرمد حاتم شكر السامي Telegram: https://t.me/Tihama\_books

## عطيل جعلني ممثلا!

ودون أن أشعر وجدتني أسير خلف هذه القافلة العجيبة ، وأنا أتطلع الى وجوه أفراد الجوقة المطلية بالالوان الفاقعة . . خصوصاً السيدات ، فقد كانت أصداغهن حمراءبلون « التفته» . . ناهيك عن ملابسهن ذات الذيول « الدنتلا » والرجال بشعورهم المستعارة . . . وقد عقدت لساني الحيرة في تعرف شخصياتهم وجنسياتهم . . ولماذا يلبسون هذه الملابس الغريبة ? وما العلة في تلطيخ وجوههم ؟ ومن أين أتوا . . ? وما هي مهنتهم ؟ . .

### ما أقرب اليوم بالأمس

ومن أين لي أن أتكهن بأن القدر سيختارني يوماً لأقود هذا الموكب في يوم من الأيام . . ؟ وأنني سأرتدي هـذه الاثواب الشاذة . . ؟

لقد بدوا في نظري يومئذ انهم مخلوقات لا تمت للمجتمع بصلة ، ولم أفرق بينهم وبين الغجر . . ونبين زين . . ولقد عشت حتى

رأيت ان بعض الناس حتى اليوم ينظرون الى الفنان نظرتي اليه في طفولتي وجهلي .. فما أقرب اليوم بالأمس !

وكان تابعي النوبي الصغير الذي سار خلفي يحمل كتبي أكثر مني دهشة . وزيادة على دهشته ذعره الشديد من شكل الفارس عطيل راكب الحصان . فقداتسعت حدقتاه وصاح في : «سيدي الراجل ده . . شبه أبو رجل مسلوخة ! » .

ودون أن نشعر تبعنا القطيع ،وإذا به يسير في نفس اتجاهنا حتى وصل الى منزلنا . .

وترجل الفارس ودخل السراي . . فصرخ النوبي : دياما . . دا داخل عندنا ، ! وقذف بكتبي وأطلق ساقيه للريح . .

### من هو الفارس الأسود

أما أنا فتشجعت ودخلت خلفه ، إلا أنني أمسكت بتلاليب البواب ، ورأيت الرجل الأسود الضخم يصعد درجات السلالم . . فجريت الى باب الحريم ، ومنه نفدت الى القاعة الكبرى متلصصا ، فإذا بالانسان الغريب ينحني على يد أبي مصافحا ، فرحب به والدي ورجاه أن يجلس . . فاقتربت من الردهة وقد دفعني فضول جارف ، فسمعته يحدث أبي بلهجة سورية . . ثم أخرج من صدره رزمة من الاوراق عرفت فيا بعد أنها عدد من تذاكر الحفلة ،

وقد حضر خصيصاً ليرجو أبي أن يوزعها على موظفي التفتيش. ولم يتردد أبي في قبولها . .

ولكن حدث أن لمحني أبي على باب الردهة فناداني . وأبت نفسي أن يبدوا على الخوف ، فسرت بخطوات ثابتة نحو أبي . . وما أن رآني القرداحي حتى صاح يا ما شاء الله . . تعاهون يا صي . . الله يبارك . وما أن علم أنني ابن مفتش الري ، حتى انفرجت أسنانه عن ابتسامة . . فبدا فمه الواسع ، وشفتاه العريضتان ، وهب فاحتضنني . . ولن أنسى مابذلت من مجهود كيلا يغشى على ، إلاأن الرجل العجيب كان غاية في الرقة و الجاذبية . . .

### لوازم الضنعة . . !

وما أن أحاطني بذراعيه الضخمتين ، حتى شعت الطمأنينة في نفسي وارتحت اليه خاصة وقد أخذيلاطفني. وصاح : «لاتخاف من ها الدقن يا يوسف . . هيدي شعر خروف . . ! »

وخلع عمامته ونزعهاهن وجهه ليريها لي متمها: « هيدي لوازم الصنعة. وأنا ماني أسود. هادا فحم. وها الحلقان اللي في وداناتي. وكان هالشعر الاكرت هادا . . عيرة .

وانتزع شعره المستعارفبدا رأسه أصلعاً ، ثم أخرج من كيسه المتدلي بجوار سيفه العريض حفنة من الحلوى والملبس ودسها في

جيبي قائلًا : ميشان تحللي هالتم . . تسلملي يا يوسف . .

ودعا الله أن يحميني من عيون الحساد ، ثم رجا أبي أن يصطحبني لحضور التشخيص . . وعاد فارتدى شعره وذقنه وعمامته ، ودعا لأبي بطول العمر لانه قبل أن يأخذ منه ماقدمه له من تذاكر الحفلة ، ثم شيعه أبي الى الباب وتبعتها طروبا ، وقد أخذت من ظرف هذا الانسان العجيب .

وما أن لحق بأفراد الجوقة والجمهور الذي كان في انتظاره على باب القصر ، حتى صرخ بصوت داو : « اهتفوا معي يا أولاد . . يعيش مفتش الري » فرد الجمهور الهاتف ، وذهبت القافلة على دق الطبول لتتم طوافها في شوارع سوهاج للدعاية .

### تشوم يشا. . ا

وانتظرت موعد الحفلة بفارغ الصبر ، وذهبت الاسرة كلما لحضورها . . ودعت والدتي بعض صديقاتها ، بينا اصطحبني والدي مع شقيقي على . .

وصلنا الى ساحة البندر حيث أقام القرداحي سرداقا أمام بناء المديرية ، فوجدنا خلقا كثيراً . . وكان القرداحي جالساً على منصة عالية بملابس عطيل، وعن يمينه ويساره ممثلان آخران بملابس مزركشة . . وكان القرداحي ممسكا بمروحة حمراء وصوته

الجهوري يطغي على الموسيقى وصياح الغوغاء ، فما أن وقع نظره على العربة ، حتى نادى على الفرقة النحاسية :

– سلام للمفتش . . (نشوك يشا )

فصدحت الجوقة بسلام الخديو ، ونزل القرداحي بعظمته وسار أمامنا ليقودنا الى المقصورة . وكان معي سكرتير أبي الخصوصي ، وهو شيخ أزهري له طابع في غاية الطرافة . . طويل القامة نحيفها ، له لحية أبي نواس وعيني سعيد أبو بكر . . وهيئة دون كيشوت . . ! وكان شاعراً واديباً وفيلسوفا ، وقد اختاره لنا أبي أستاذاً . . فكنا إذا ما تعبنا من الدرس اخترع لنا مختلف المسليات ، فكان يجعل من نفسه جملا أو حماراً أو حصاناً ، ونعتلي ظهره فيمثل لنا ركض كلمن هذه الحيوانات . . وينهق ويصهل . . ويقلد الجمل في « ضرب القلة » والبرضعة . . ! ومنهق وصل مدير المديرية ، فتكررت الحفاوة . . واحتلت والدتي مقصورة من مقاصير الحريم المغطاة « بالدنتلا » .

#### ثلاثة بريمو . . !

ووقع نظري على المسرح لأول مرة . . رأيت أمامي ستاراً من القماش مرسوم عليها حديقة وأعمدة ،وعلقت أمامها فوانيس « لوكس » . . ومن لحظة لأخرى كان يصل الى مسمعي صوت القرادحي صائحًا و ثلاثة بريمو ، . فيجيب عامل الصالة : و ابعث ؛ !!

وحل موعد رفع الستار .. وسمعت ثلاث دقات على خشب المسرح ، ثم رفع الستار فإذا بالجوقة كلها مصطفة بملابسها التاريخية نساء ورجالا ، وأمامهم سليم القرداحي . . ثم راحوا ينشدون نشيد الترحيب . . «مرحبا بالسادة النجب . . شرفتمونا ياكرام . . ! »

#### عطيل وياجو

ونزلت الستار على تصفيق الجماهير الحاد .. وارتفعت مرة أخرى على مأساة أسود البندقية ، فارتفعت الأعناق ترقب ما يجرى على المسرح . . وجرفتني مشاهد المسرحية ، وأخذ بلبي تثيل « عطيل » الذى راح يزبجر ويهدر . ثمجاء « ياجو »يدس في أذنه سمالريبة في زوجته «ديدمونة» البريئة .. فأمسك عطيل بخصلة من شعر رأسه ، وانتزعها على مشهد من النظارة الذين ارتعدوا من رؤية رجل وبطل يقطع شعره ويقتلعه من جذوره خصلة خصلة .. فبكى من بكى وصرخ من صرخ ، أما أنا فتعالت دقات قلبى ، وصعد الدم الى رأسي .

الصنعة تحكم ا

و فجأة ألقى عطيل قصيدة مطلعها :

إدًا رأيت أموراً منها الفؤاد تفلُّت

فتش عليها تجدها من النساء تأتت

ثم التفت الى مقاصير الحريم وقال بلهجة سورية طريفة : - لا تؤاخذونا يا ستات . . الصنعة تحكم.!

وتزل الستار. فإذا بسكرتير أبي ، الشيخ عثاني وحافي الاقدام ، كاكان يسمي نفسه . . يهب واقفاً ويستأذن أبي في النهابلقتل وياجو ، النام . ! وضحك أبي وسخر منه ، ثم التفت الي وقد هاله ارتجافي وقال : و انت خفت يا يوسف . . ? دا تثيل ! ، وسألته : و وشعر الراجل اللي نتفه ؟ »

فقهقه أبي وأجاب: «يا عبيطً . . دا ملزق شعر عيرة.. » أما أخي على فقد جرى الىمقاصير الحريم ، واحتمى بوالدتي من شدة الهلع . . !

### الراجل موت نفسه . .

وانتهت المسرحية بانتحار عطيل بعد قتله ديدمونة فارتميت في أحضان أبي باكيا بحرقة وصحت: «الراجل موت نفسه يابابا..!» ولم أنتظر رفع الستار ، ولم أر القرداحي يحيي النظارة .. فقد كنت في حالة يرثى لها .. فها كان من أبي إلا أن أمر سكرتيره فنادى القرادحي ليطمئني على أنه ما زال على قيد الحياة .

ولا يمكنني أن اصف دهشتي من ان الرجل لم يمت فقد رأيته بعيني يغوص بخنجره في اممائه ..

ووصلت الى البيت محموما .. وكان شقيقي على قد أبى ان يأوى الى الغرفة التي كانت تجمعنا ، وتوسل الى والدتي ان يبيت معها في سرير واحد .. أما انا فقد ارتميت في أحضان مربيتي ومرضعتي الحبيبة رقية .. ورحت في بحران .. وهكذا قضيت ليلة هائلة ... رأيت فيها احلاماً محيفة متواصلة ، وكنت أهب من رقادى مذءوراً والعرق يتصبب من جبيني ، ثم اشعر بالبرد والرجفة .. وأظل لحظات مورقاً ، ثم يغمى على ، ثم أفيق .. وهكذا ..

### هبوط االوحي

واعتذر للقارىء لاقتباسي لهذا التعبير؛ فالوحي لا يهبط إلا على الإنبياء والمرسلين .. ولكنني لم اجد وصفا أدق ولا تعبيراً أصدق لرسم صورة ما حدث لي في تلك الليلة وما يليها .. فقد تقرر في تلك الليلة مصيري ومستقبلي .. واعتزمت فيا بينى وبين نفسي ان اكون في يوم من الايام مثل هذا الرجل ..! وقصت مرضعتي على أمي ما حدث لي .. وزادة الحالة سوءا بارتفاع درجة حرارتي ، اذ اصبت بالحمى فحرمت من

مشاهدة النمثيل ، ولم أترك الفراش إلا وكانت فرقة القرداحي قد رحلت عن سوهاج .. وهزلت وانهارت صحتي وعافت نفسي الطعام .. وكنت إذا ما أختليت بنفسي أغلقت الباب ورحت اقلد عطيل في المرآة ..!

### أندماج !..

وقد حدث لي ان اندمجت في المحاكاة فزأرت وجعرت .. ثم شددت شعر رأسي على طريقة القرداحي ، فآلمني ذلك الما شديداً .. وصرخت فأسرعت أمي والمرضعة اللتان هالهما سماع تجعيري وصراخي وبكائي وحطمتا الباب .. وما ان رأتني أمي في هذه الحالة حتى اخذت ترقيني بآيات القرآن وقد ظنت ولا شك أنني .. جننت وقصت على أبي ما جرى لي ، فغضب وأقسم ألااشاهد التمثيل بعدها ..

وزارني الشيخ عنمان حافي الاقدام في غرفتي ، وراح يلاطفني ويحاول ان يسرى عني .. ثم رحنا نستذكر عطيل وتمثيل القرداحي .. وتدريجاً قام كل منا بتمثيل احد ادوار الرواية ، فقام شقيقي علي بدور ياجو ، وصممت انا ان أمثل عطيل .. فما كان من الشيخ عثمان إلا ان اضطلع بدور ديدمونة .. ولم منا يأتي بكلام من عنده ، حتى اند مجنا تماماً .. ولم

نلاحظ دخول ابي علينا .. وفوجى، الشيخ عثمان وأسقظ في يده .. فأنهال والدي عليه ضربا بالعصى ، وجرى المسكين تلاحقه شتائم أبي وتهديداته .

#### يوسف الصديق

اما انا فقد صممت على تكوين فرقة تمثيلية من الصبية وزملائي في مدرسة سوهاج الاميرية ، ولم يكن هذا صعباً . . وفي خلال اسبوع انضم عشرة من الطلبة الى غرفتي ، وساعدة الشيخ عثان بان أحضر لنا مسرحية مطبوعة باسم يوسف الصديق ، ووزعنا الادوار واشترطت طبعاً ان أقوم بدور البطولة .

ولكن أين تمثل .. ؟ واين المناظر .. ؟ وكيف نعدها ..؟ وأين نجرى التدريب .. ؟ وكيف نحصل على الملابس والذقون المستعارة .. ولو أنني لم انس ان القرداحي قال لي ان ذقنه من فروة الخروف .. ?



Twitter: @sarmed74 Sarmed- المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Telegram: https://t.me/Tihama\_books

# غابة الشياطين ... عامتني الشجاعة!

### الفنان السوهاجي

جاءنا الشيخ عثمان وحافي الاقدام » مصطحباً شاباً اسمر طريل القامة حسن المظهر .. وقدمه لنا بوصفه فنانا هاويا ،كان قبل ذلك يحترف التمثيل ثم هجره والتحق بوظيفة كتابية في الحكومة ، وانبأنا الشيخ عثمان بأن الفتى الفنان على استعداد لان يهيء لنا السبيل لاشباع هوايتنا التي استحوذت على مشاعرنا ، وأشعلت في نفسي ناراً متقدة لا ينطفىء لهيبها .

وقد فرحنا بمعرفة ذلك الفنان الهاوي فرحاً لا يوصف وعرضت عليه ان يساعدنا في اخراج مسرحية يوسف الصديق و فوافق على الفور . . وزاد على ذلك ان فاجأنا بأنه يمثلك بعض الستائر المسرحية والملابس والذقون فانهمرت الدموع في عيني طربا . . وتطوع الشيخ عثان بأن يقوم بدور الملقن وان يساعدنا على حفظ الادوار ومخارج الالفاظ . .

وكانت المسرحية مكتوبة بطريقة السجع على عادة كتاب فلك العصر .. ورغم جهلنا باللغة الغصحى لصغر سننا ، فقد استوعبنا ادوارة كالببغاوات ، وحفظناها عن ظهر القلب .. وأن كان اخواني وزملائي الصبية قد اخذوا تمثيل ادوارهم مأخذ القسلية ، الا انني اخذتها مأخذ الجد .. كيف لا ، وقد كنت قررت مصيري ومستقبلي بيني وبين نفسي .. ؟

### على المسرح لأول مرة

جاء اليوم العظيم . . وها هو المسرح الصغير قد شيد ببعض الدكك في صحن دار الموظف الفنان ، ودعونا كل من استطعنا دعوته من اولاد المدرسة .

وكان من نصيبي القيام بدور يوسف الصديق .. اما دور زليخة ، فقد قام به صبي من عائلة « مازن » وهي عائلة عريقة في سوهاج ، وارتبطت بعائلتنا بأعز روابط الصداقة التي دامت حتى اليوم .. أما الغنان الموظف فقد لعب دور .. «فرعون».. ورفعت الستار ، وجاء دوري .. فاذا بعواطفي قد أخذت بخناقي ، واصابتني رجفة ورهبة .. ولكنني ما كدت اظهر على المسرح حتى ملكت زمام اعصابي ، ونظرت الى الشيخ عثان المدور بدا في الكمبوشة بذقنه العجيبة ، فاذا به يلقنني الدور

44

بشكل مضحك .. فانه لم ينتظر حتى ابدأ كلامي ' بل قرأ ثلاثة سطور من الحوار قبل ان افوه بالكلمة الاولى.. فارتبكت ونسيت الحوار ' ولكن كبريائي دفعني الى اختراع كلام لا يمت للمسرحية بصلة .. فاذا بالشيخ عثان يخرج برأسه من الكمبوشة و يصبح :

– لا . . لا . . دا مش مكتوب في الرواية !

ولم ينقذني الا الجب. . جب يوسف الصديق الذي رموني فيه . وما ان وجدت نفسي تحت المسرح حتى انخرطت في البكاء . . ؟ وانتهى الفصل بالتصفيق والهتاف ، ونزل الموظف الفنان فاخرجني من تحت الدكك ولاطفني ثم انهال علي الشيخ عثان بالتقريم . .

### مفاجأة غير منتظرة

وفي الفصل الثاني بدأت امثل يوسف الصديق في شبابه..وم
ان بدأت زليخة في مراودتي حتى سمعت صيحة هائلة بين النظارة
فقد جاء عم ممثل دور « زليخة ».. وكان قد بلغه خبر قيام ابن
اخيه بدور امرأة .. فراح يسبه ، ويهدده بالويل والثبور ..
فجرى الصبي مذعوراً وباظت الحفلة . ولم ينقذ الموقف سوى
الموظف الفنان الذي راح ينشد قصائد وتواشيح ...

وانتشرت القصة في كل سوهاج ، وجاء الصبي – ممثل دور زليخة – الى المدرسة في اليوم الثاني منتفخ الوجه ، وقد حلق له عمه رأسه بالموس . . !

فراح الطلبة يشبعونه سخرية . . ولم يقف في صفه سواي ، فقد واسيته بقدر ما أستطيع ، إلا أنني أيقنت أننا لن نشبع هواياتنا بعد اليوم . .

وعدت الى البيت حزيناً مكتئبا ، واكتفيت بأن جعلت من سريري مسرحاً ومن ملاءته ستاراً . . ومن بين خشب ( المللة ) جبا . .

#### غابة الشياطين

كانت والدتي تسافر الى القاهرة من حين لآخر ، لزيارة اشقائي الذين يدرسون في المدارس الثانوية والعليا . . و لما كان شقيقي و على ، معتل الصحة ، فقد كانت والدتي تصطحبه معها في سفرها بينا أبقى أنا وحدي بصحبة والدي .

بيد أن وظيفة أبي كمفتش للري كثيراً ماكانت تضطره اترك سوهاج ، وركوب الباخرة النيلية لزيارة البلاد الواقعة تحت رقابته .. فلا يظل بهذا البيت الكبير سواي مـع خادم أمين متروج من مرضعتي ومربيتي أم رقية . . لكن هذا الحادم الامين كان من عشاق بنت الحان . . فإذا ما اشتد به الحنين الى الكاس كان يأخذني معه الى المدينة . . ولكي نصل الى الحانة التي يقصدها ، كان لزاماً علينا أن نمر في غابة نخيل يكتنفها ظلام دامس ، وقد شاعت عنها شائعات محيفة تقول : انها مسكونة بالشياطين الذين يرجمون المارة بالحجارة ، ويظهرون في أشكال مختلفة لمن يجرؤ على اختراقها في الساعات المتأخرة من الليل .

وكان الخادم يجلسني بجواره في حانة لاحد اليونانين حتى اليعمر طاسته ، بالنبيذ ، ثم يعود الى بعد منتصف الليل . . ونضطر في العودة الى أن نخترق غابة الشياطين . ولكي يشجعني الخادم . . كان يغدق على ألقاب البطولة ، ويقص على قصص الشجعان الذين تخافهم الابالسة . . فإذا ما وصلنا الى هذا المكان الموحش ، سمعته يحوقل ويستعيذ بالله ، ويتلو آية الكرسي . .! ورغم الرعب الذي كان يأخذني بخناقي ، فقد كنت أتظاهر بالهدوء وعدم المبالاة . . الا ان الدم كان يصعد الى رأسي وترتعد أوصالي ، اذامامرقت بجوارنا قطة اوسمعت عواء كلب ضال . .

#### مناعة ضد الخوف

لكنني مع التكرار الفتهذه الغاية المخيفة، وطربت لصحبة

الحادم ، وارتحت لمجالسة المحمورين واستملحت نكاتهم .. ولعل هذا الخادم السكير قدادى لي بغير قصد أجل خدمة .. فقد اقتلع حاسة الخوف من قلبي في فجر حياتي، وغرس في عدم المبالاة بالاخطار ، وحب المغامرة والاستهتار بقصص العفاريت والشياطين .. وقد اكسبتني هذه الليالي الحالكة مناعة وجرأة، واصبحت اتباهى من هم اكبر مني سناً. وصرت لا اميل الى اللعب كعادة الاطفال .. هكذا عشت في طفولتي وصباي ورجولتي استهتر بالاخطار ، ولا اهاب الانس ولا الجن ولا وحش الفلا ..!

# أبي والمفتش الانجليزي

ثم حدث حادث تاريخي ظلت مصر تتكلم عنه مدة طويلة.. فقد حضر مفتش عموم الري – وكان من ابناء التاميز – في جولة تفتيشية (لان الوظائف الحكومية الكبيرة في ذلك العهد لم يكن يشغلها عادة الا الانجليز).. وكان المفتش شاباً لا يتجاوز الثلاثين . وعندما ذهب الى تفتيش الري و دخل مكتب أبي الثلاثين . وعندما ذهب الى تفتيش الري و دخل مكتب أبي الثلاثين مد له أطراف اصابعه .. فغضب ابي ولامه على حيا ابي بأن مد له أطراف اصابعه .. فغضب ابي ولامه على ذلك ، ثم اشتدت المناقشة بينها ، فما كان من ابي الا ان حطم احد كراسي المكتب على رأس المفتش الانجليزي وطرده شر

طردة ، فخرج ثائراً متوعدا وايقن الجميع ان مستقبل ابي الزاهر قد ضاع وانتهى .. لكن حدث ما لم يكن في الحسبان ..

جاءت لجنة كلها من الانجليز ، وأجرت مع ابي تحقيقاً صارماً – وانتهت بادانة المفتش الانجليزي ، واعتباره البادى، بالاهانة . ولعل شعبية أبي ، ثم شهرته ونبوغة وخشية الانجليز من اثارة النعرة القومية . . كلها كانت من الدوافع الهامة في ادانة مفتش العموم الذي اجبر على تقديم الاعتذار كتابة . . ولم يض اسبوع حتى نقل ابي من سوهاج الى طنطا مفتشاً عاماللدلتا وهو مركز أعلى من مركزه في سوهاج .

## انتقلت الى القاهرة

ولماكان الانتقال مفاجئًا ، فقد نزلنا في بيت صغير بحارة الهدارة بعابدين . كان ابي قد استأجره لاشقائي الاربعة محمد ومحمود واسماعيل وعباس . . فقد كان الاولان يتلقيان العلم في المدارس العلميا ، والاخيران في المدارس الثانوية . . ولم يكن في القطر سوى مدارس كله ثانوية الا في القاهرة والاسكندرية . . والتحقنا انا وشقيقي على بمدرسة عابدين التي تقع بجوار سراى الخديو .

## صبي يعشق السيغا

وفي حارة الهدارة التقيت بصبي من سني من اسرة وكية بحتة . ثم دعاني الى بيته المجاور لبيتنا ، وكان مبنيا على الطراز القدي .. بوابة ضخمة ، ثم صحن الدار الذي تطل عليه نوافذ الدور الاعلى .. وكان الصبي غرفة في صحن الدار ما ان دخلتها، حتى وجدت جميع حوائطها مغطاة بصور واعلانات كبيرة وصغيرة مختلفة الاشكال والالوان لمثلات وممثلي السينا .. امثال وفرنشكا بي تيني ، و جبرييل روبين ، و د جينا مانيز ، و د ماكس لندر ، ..

وعرفت منه أنه يهوى السينا الى حدد الجنون وقد شغفت بذلك الصبي صداقة واعجاباً ، فكتا لا نفترق . . واذا ما عدما من المدرسة التقينا ، ولا حديث لنا الا التمثيل . . وكنا نذهب ثلاثتنا – اما وشقيقي علي وهو – مرتين في الاسبوع الى سينا ليديال ( المجاورة لسينا رويال ) او اولمبيا

هذا الصبي اصبح اليوم فناناً عظيماً ونخرجاً كبيراً ، اشتهر بنفته واخلاصه لفنه ، وكان اول مخرج للافلام الكبيرة الصامتة والناطقة .. انه محمد كريم ..

## ملك دور السينا

وفي سينا ايديال عرفنا شاباً يونانياً يعمل في «الكونترول» وكان احياناً يستأجر حفلات نهارية من صاحب السينا الذي كان يدعى «بيروسيري» .. وكانت اسعار الدخول قرشا وقرشين. وكان الفتى طموحاً ذكيا ، يستأجر في حفلاته أفلاماً مثيرة جذابة .. وقد اصبح اليوم ملك السينا في القاهرة .. يمتلك افخم دورها ، ورصيده في البنوك لا يقل عن مليون جنيه -انه سبيرورئيسي صاحب دور سينا «ديانا» و «ركس » و «رويال» و « ايديال » و « بارادي » .. وقد ظل وفياً لمصر يحبها ويخلص لها ، ويشيد بفضلها عليه وعلى اسرته واخوته .

ولم نبق في حارة الهدارة الا بضع شهور حتى انتقلنا منه الى المنيرة في منزل كبير ، ولهذا حولنا ابي من مدرسة عابدين الى مدرسة الناصرية .. وحي المنيرة هو مهدد الذكريات والوقائع الطريفة ..

# الشيخ سلامة حجازي

اصطحبنا ابي لحضور تمثيل ﴿ شهداء الغرام ﴾ في مسرح دار التمثيل العربي ، وكان مسرحاً كبيراً . . وكانت هذه اول مرة

اشاهد فيها هذا الممثل والمغنى العظيم . ولأول مرة ارى التمثيل على حقيقته ، والفن على اصوله . . من روعة في المنظر والاضاءة واتقان التمثيل ، فجن جنوني وطار لبي وصرعني الاعجاب . فكنت في صباح يوم الجمعة اصطحب «كريم » الى دار التمثيل العربي علنانحظى بطلعة الشيخ او احد الممثلين . وأسعدنا الحظ مرة بأن وجدنا بعضهم جلوساً على القهوة ، وكان فيهم الممثل الجبار المرحوم احمد فهم والاستاذ العبقري عزيز عيد . . . فم المرحوم نجيب الريحاني وحسن حسني . . ومنسي فهمي وعبد العزيز خليل . .

وحدث مرة ...



Twitter: @sarmed74 Sarmed- المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي المهندس المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Telegram: https://t.me/Tihama\_books

# سلامة حجازي انقذ طرابيشنا

حدث ان جلست انا وكريم وشقيقي علي بدكان حلواني يوناني يطل على دار التمثيل العربي وتقدم منا الجرسون يسألنا ماذا نطلب فاخترنا ان نأكل .. بسطة « جانوه » وكان مع كل منا قرش صاغ مصروف اليوم .. وكان ثمن « الجانوه » الواحد في ذاك العهد الرغيد .. خسة مليات ? وعاد الجرسون بطبق كبير رصت فيه دستة « جانوه» فنظر كل منا الى الاخر في ذهول من روعة هذه الفطائر ، واختار كل منا اثنتين .. وفجأة رأينا المثلين خارجين ، فناديت الجرصون وأسلمه كل منا قرشه .. فاذا بالجرسون يطلب منا ستة قروش صاغ – على حساب كل قطعة « جانوه » عشرة مليات لا خمسة .. .

فأسقط في يدنا ، وبذلنا جهدنا لاقناعه بحسن نيتنا . . الا انه فاجأنا بأن اختطف طرابيشنا . . ـ كرهن – حتى نعود اليه بثلاث قروش اخرى .

وفي هذه اللحظة بالذات .. دخل دكان الحلواني رجل حسن الهيئة كث الشارب ... ولفت نظره صياح الزميل محمد كريم واحتجاجه ، فقد خشي ان يعود الى والدته بدون طربوش .. اما انا وشقيقي علي فقد الجم الخجل لسانينا، واذا بالرجل الحسن البزة يتقدم نحونا ويسأل الجرسون عن سبب النقاش .. وما ان عرف منه ما حدث حتى تطوع بدفع الثلاث قروش ، وامر الجرسون برد طرابيشنا الينا. فأطاع صاغر وحياه احسن تحية ، ثم تقدم الرجل نحونا ولاطفنا برقة ، وانتحى ناحية من من المقهى ، واذا بالمثلين يدخلون ويحيطون به ويجلسون على مائدته فسارعنا بالخروج وخلفنا الجرسون يصيح فينا : د بختكم مائدته فسارعنا بالخروج وخلفنا الجرسون يصيح فينا : د بختكم كويس .. الشيخ سلامة راجل كريم ..

نعم كان المنقذ هو سلامة حجازي العظيم . . وفجأة تذكرت هذا الوجه الرقيق الذي شاهدته لأول مرة على المسرح . .

بيد أن هذا الحادث أخجلنا الى حد أننا امتنعماعن التسكع أمام بوفيه دار التمثيل العربي .

# مدرسة أولاد اللوات

كانت مدرسة الناصرية الابتدائية مدرسة أولاد الذوات ، ولا تقبل ادارتها الا تلاميذ من طبقة الارستقراطية . . وكان

مديرها مربياً عظيماً وذو شخصية محترمة هو أمين باشا سامي . . وكان محبوبا من الطلبـــة رقيقاً ، يهتم بالتعرف على كل طالب واشعاره بالحنو الابوي . . كا كان أساتذة المدرسة على خلق كريم . .

وبالرغم مما استشعرته من جو ارستقراطي ونعومة وطراوة بعض الزملاء ، وما لاحظته من مظاهر الرفاهية المبالغ فيها . . فقد كان بعض الآباء يبالغون في زينة أبنائهم ، فيبدوا بعضهم وكأنهم من الجنس اللطيف سواء في الملبس أو في طريقة الكلام . . . فالرغم من ذلك الا انني ما سمعت لفظاً بذيئاً ولا كلمة نابية . .

لكنني اذكر حادثا حدث لي ...

فقد كان البرنامج الرياضي في المدرسة يحتم تكوين فرقة لكرة القدم من كل فصل ، وكان المكلف باختيار من يجيدون اللعبة هو «كابتن » المدرسة ..

وللأسف كان هذا و الكابتن ، من ذوي الشذوذ .. وحدث أثناء اختباره قدرة اللاعبين ... أن صدرت منه حركة فهمت مقصده . فصعد الدم الى رأسي .. وبكل ما في من قوة ضربته بقدمي (فاول ..) .. فاذا به يصفعني صفعة شديدة أسقطني أرضا ..

لكُنني خجلت أن أقص على أحد ما حدث ، واعتزمت في

نفسي أن أدرب عضلاني.. وكان أشقائي يملكون جهاز (ساندو) الحاص بتقوية العضلات .. فصرت أتدرب عليه كل يوم ، كاأنني كونت من دعيال المنيرة ، فرقة لكرة القدم ، واخترنا الحارة التي تقع خلف المنزل للمران . وكثيراً ما أوقعت الكرة كلوبات الكهرباء التي كان أصحاب البيوت يضعونها على بوابات قصورهم ومنازلهم ..!

## قبضة فانتوماس

ولما قصصت ما حدث على الصديق محمد كريم ، دلني على سلاح عجيب شاهده في أحد أفلام فانتوماس ( اللص الرهيب ) في السينا – وهي قبضة حديدية يلبسها الضارب في يده ليحطم بها وجه الغريم . . ا فذهبنا الى حداد في حارة الهدارة بعابدب ، فصنع لنا ما طلبنا .

وجاء اليوم الذي كنت أنتظره بفارغ الصبر . . اذ تقدمت أمام جمع من الطلبة الذين وقفوا أمام هذا و الكابتن ، خاشعين ينشدون رضاه ، وبصقت في وجهه ونعته نعتا غير كريم . . فانقض بوحشية ، الا أنني عاجلته بلطمة من اليد الحديدية أصابت أسنانه وحطمت منها اثنين . . فسقط يعوي كالذئب ، والدم يسيل من فهه بغزارة ، ولبثت واقفاً أمامه وقد تملكني

## الزهو ، والطلبة من حولي مشدوهين . .

# جاك دميسي مصر ..!

وأسرع ضابط المدرسة المربي الكبير الاستاذعبدالله سلامة - أطال الله عمره - لفض المعركة ، فوجد (الكابتن » في حالة اغماء .. ولما بدأوا التحقيق معي طلبت مقابلة المدير ، وقصصت عليه ماحدث .. فتألم ألما شديداً ، وهدده بالفصل .. فبكى والكابتن » وشهد الكثيرون من الطلبة ضده ، واعترفوا اعترافات خطيرة .. فاتصلت ادارة المدرسة بأسرته ، ثم نقلوه الى مدرسة اخرى .. وهكذا اشتهرت في المدرسة شهرة بطل الملاكمة الامريكي (جاك دمبسي » . .

# جنون السينيا

جاءني الاخ كريم بنباً عظيم .. فقد شاهد في محل (عمر أفندي) .. أوروزدي باك .. آلة عرض سينائية للهواة ، ثم اصطحبني يوم الجمعة لمشاهدتها فسخرت بها .. ولأول مرة في حياتي أرى الشريط السينائي المقسم الى مربعات في كل مربع صورة .. وها هو ذا البائع يستعرض أمامنا طريقة عرضالصور المتحركة على الشاشة البيضاء .. فكدت أصاب بالجنون ، وتملكتني

أنا وشقيقي علي رغبة جارفة لشراء هذه الآلة الرائعة .. ولما سألنا عن ثمنها قال البائع : « ستة جنيهات .. ! »

## وجدتها . . !

لا بد اذن من الحصول على هذه الجنيهات الستة .. ما العمل .. ؟ جلسنا ثلاثتنا وقد خيم علينا الصمت ، نعالج هذه المشكلة الخطيرة .. فهي مسألة حياة أو موت .. فسوف نموت ولاشك حسرة - اذا لم نقتني آلة السينا .. وفجأة صحت كا صاح أرشميدس .. « وجدتها ..!»

كان والدي قد استحضر في احدى زياراته لاوروبا ساعة اوتوماتيكية من النمسا .. اذما ضبطت على موعد معين وتحرك عقربها ، انفلت منها محرك فاشعل ( وابور السبيرتو ) ملحق بها .. وفوق وابور السبرتو بكرج شاي .. وهكذا اذا ما دق جرس الساعة ، استفاق صاحبها ، وبعد خمس دقائق يجد الشاي معدا ..! وكانت والدتي قد أهدتني هذه الساعة كي أستعملها كمنبه ، لأنها كانت تعرف فرط حبي لمثل هذه اللعب ...

#### يانصيب ..!

اتفقنا نحن الفرسان الثلاثة على بيىع هذه الآلة والانتفاع من ثنها ... ولكن الى من نبيعها ..? كان سكرتير أبي الجديد شابا أرمنيا اسمه « صوفيان أفندي » ، وكان لطيفاً ومحباً في الوقت نفسه للسينا.. فاستشرناه في الأمر، واذا به يقترح علينا أن نجري عليها يانصيبًا ، وتكفل هو ببيع تذاكر اليانصيب على موظفيومهندسي تفتيش الري .. ففرحنا فرحا شديداً ، وتولى هو طبع التذاكر في مطبعة يملكها أحـــد أقربائه .. وفي اليوم التالي سافر بها الى طنطا مقر تفتيش الري. وما أن مضى أسبوع حتى عاد ﴿ صوفيان أفندي ﴾ متهللا، وفي يده عشرة جنيهات ثمناً للتذاكر التي باعها .. وفي الحـــال أجرينا السحب وقدمنا له الآلة لعطمها لصاحب النمرة الرابحة .. ثم سارعت الى كريم .. وما أن رأى في يدي المبلغ حتى قفز في الهواء ، وأتى بجركات بهلوانية عجيبة .. ثم دخلنا محل عمر أفندي دخول الغزاة الفاتحين ، وعدنا الى منزل المنبرة ومعنا آلة العرض وكأننا قد ملكنا الارض وما عليها .

# سينها منزلية

ثم قررنا اقامة حفلة كبرى لكل اولاد المنيرة .. وماأن حل يوم الجمعة حتى كنا قد اعددنا صالة كبيرة في البيت كانت تستعمل مخزنا للاثاث الفائض ..

وجاء المدعوون ذرافات واستأجرنا فيلمآ لجوني سنكلر ..

البوليس السري العجيب . . ولما كان صاحب سينا الكوزمجراف الامريكاني ( الكوزمو حالياً ) قد ابتدع بدعة جديدة ، وهي ابراز المؤثرات الصوتية ، كالطلقات وتحطيم الاطباق وتكسير الابواب ، وذلك بأن يقف أحد العال خلف الشاشة ومعه المؤثرات اللازمة . . فاذا ما ألقى أحد الممثلين طبقاً ، ألقى هو طبقاً على الارض أو أطلق مسدسا، أطلق من مسدس الاطفال . . فقد تطوع الأخ كريم بأن يقوم هو بالمؤثرات الصوتية .

وفي الساعة الخامسة تماماً كان في صالةالسينا المنزلية أكثرمن

خمسين صبيا من حي المنيرة .

وبدأ العرض .. إلا أن شيئاً واحد لم نحسب له حسابا ، فقد كنا نعرف أن أبي سيسافر مباشرة من مقر عمله بطنطا الى عزبتنا في السنبلاوين ليستفيد من اجازة يوم الجمعة ليفتش على الزراعة ... ولكنه عاد فجأة ...

# هجوم وحصار .. ا

وبينا نحن في غمرة المتعة ، وبينا كان الصبية يصفقون ويصفرون لبراعة وجون سنكار ، في القبض على المجرمين . . وصل أبي الى السلاملك ومعه عمي وكان رئيسًا للمحكمة الشرعية ، وحشمت ( باشا ) وكان وزيرًا للمعارف ، وابراهيم ( باشا ) سعيد من

کبار وجهاء مصر ..

جلس أبي مع أصدقائه يحتسون القهوة في السلاملك ، واذا بضجةالنظارةوالتصفيقوالصفير يدوي في آذانهم ..فسأل-شمت ( باشا ) أبي : « ما هذا .. هل عندكم تياتروا ? .. »

فأجاب أبي: « تياتروا يا باشا » .. فأجابه: « ألا تسمع هذا الضجيج ? « فقام أبي وتبعه ضيوفه مهتدين على مصدر الصوت ، وفجاة أضيء الندور ..! وصاح أبي أيه يا واد انت وهو دا!.»

واذا بالصبية يهبون فزعين ، ويسارعون الى الابواب طالبين النجاة ... واشتد الغضب بأبي فصرخ : د اضرب يا حشمت باشا .. امسك يا ابراهيم باشا ..! »

أما الأخ كريم المختبيء وراء الشاشة ليقوم بالمؤثرات الصوتية، وقد وجد نفسه محاصراً . . ومن فزعه أوقع المائدة التي أعد عليها الاطباق والمفرقعات ، فأحدثت دوياً هائلاً . .

وهنا تقدم الثلاث ( باشوات ) ورئيس المحكمة الشرعية نحو كريم المحاصر المسكين..

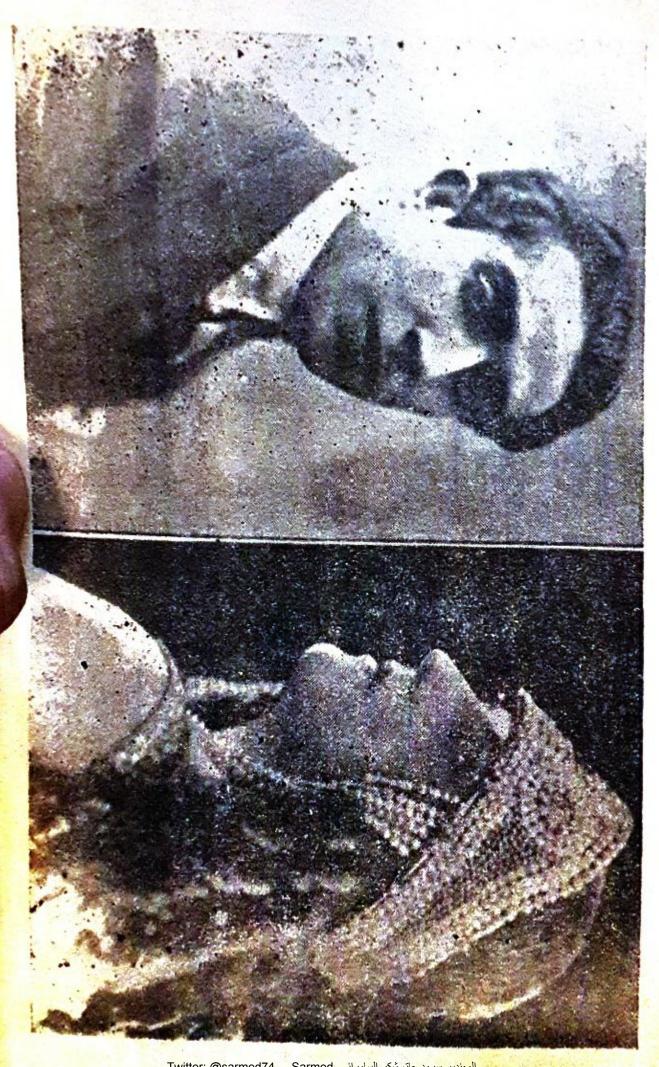

Twitter: @sarmed74 Sarmed- المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Telegram: https://t.me/Tihama\_books قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي

# تنكرت في زي شيخ هندي

كان موقف الاخ محمد كريم عصيباً - فقد ولى شقيقي على الادبار واحتضنت أنا - ماكينة السينها وهربت بها الى الدور الاعلى خشية الأعتداء على أعز ما أمتلك .. ورفع والدي الستار وأخرج كريها من مكمنه بمسكا باذنه. وفوجىء المسكين بوجود حشمت باشا وابراهيم باشا سعيد .. وطلعت عليه عمامة عبى رئيس المحكمة الشرعية العليا .. وكان كل فرد من هؤلاء كاف لارعاب بلد . ولكن كريم الفنان الذي لم يفته فيلم سينهائي .. لم يعدم الحيلة .. فقد تظاهر بالاغماء وسقط على الارض مغشياً عليه .. فأسقط في يد والدي ، وأسرع الباشوات فحماوه الى الصالون - بينا أخذ عمي يتلو عليه ما تيسر من سورة يس . ثم مددوه على احد الارائك .. وأسرع أبي يطلب ماء ، واسرع غيره ليفتح نافذة .

وانتهز كريم الفرصة فقفز قفزة أوصلته الى باب النجاة ، ثم

#### تهدید . . !

ولكن الحادث لم يمر هكذا بلا ضحايا .. فقد غضب ابي على احد الحدم لانه سمح لنا باقامة الحفل السينائي ، وكان هذا الحادم على شيء من الغلاسة والقحة ، فلم يرتح ابي لرده وطرده شر طردة .. ولما جاء في اليوم التالي ليسلم عهدته ويتسلم باقي اجره ، التقى بي مصادفة مع شقيقي ونحن خارجين قاصدين المدرسة .. فاعتدى علمنا باللفظ ، واقسم ليحطمن تلك الآلة التي كانت السبب في قطع رزقه ( وهو يقصد ماكينة السينا ) . وظل تهديده يدوي في اذني طوال النهار ، وصور لي الوهم انه قد ينتهز فرصة غياب ابي فيعتدي على حياتنا ايضاً .. فكيف السبيل الى احباط خطته الاجرامية ؟ .. لا بد ان اصنع شيئا انا من درس حيل المجرمين في افلام السينا .

# حيلة شراوك هولمز ..!

وفي عودتي من مدرسة الناصرية ، صادفت بائع قصص

وروايات فعرض علي شراء لشرلوك هولمز نابغة البوليس السري ومدوخ كبار اللصوص وما ان رجعت الى البيت حتى بدأت في تلاوتها فسيلت لبي .. واخذت بروعة حوادثها وقوة مفاجآتها . ووجدت فيها الحيلة لتحاشي تهديد الخادم وشره ... واقتبست ما قرأته ، فاحضرت قطعة دوبارد وربطها في اكرة الباب ثم ارتفعت بها علىموازات الحائط حيث مررتها ( برزة الشنكل ) وفوق الشنكل وضعت مسدساً ( لعبة ) إذا ما اطلق يحدث صوتاً داويا ، وشبكت الدوبارة في زناده المفتوح وهكذا إذا حدثت الخادم نفسه ان يعتدي علينا ، وكان معه مفتاح الباب الخارجي وهو المنفذ الوحيد لدخول البيت ... فعند فتح درفة الباب ، يسحب الدوبارة فينطلق المسدس ويحدث قرقعة ليفيق عليها كل من في البيت ...

# شبح مخيف . . !

فعلت هذا ليلا قبل ان انام .. ولكي ازيد الخادم رعباً ، أتيت برأس ضخمة من الكرتون تمثل ساحراً هنديا بعمامة رهيبة ، واتيت بوسادة كبيرة فالبستها جلبابا أسود ، ووضعت الراس فوقها .. فبدا شبحاً نحيفاً . وهكذا يفاجاً الطارق الليلي بطلق ناري فاذا نظر امامه واجهه حارس هندي مرعب ..

أعددت كل هذا قبل ان انام . . وانا اجهل ما خبأه القدر . . فإن الخادم لم يحضر والذي حضر هو والدي . . عاد في الحادية عشر مساء من السفر . . . وما ان فتح الباب حتى دوى الطلق ، وفوجى ابي بالهندي العجيب ، فصاح طالباً النجدة . . واسرع الحدم واكتشفوا السر . .

حدث كل هذا وانا في سبات عميق ... لكنني افقت على صفعة ، فهببت صارخاً ... وكان الصافع هو المرحوم الوالد ...

#### العب دور . . . !

الا ان هذا الحادث كان موضع تندر ابي .. فقد قصه على كل اصدقائه ، وكان اذا رآني انفجر ضاحكا حتى انقلبت الآية . واصبحت في نظرهم ظريفاً .. ! وناداني ذات يوم حشمة ( باشا) ولاطفني ، ثم طلب مني ان العب دورا على احد افراد الشلة ، وهو الشاعر العظم حافظ ابراهيم .. ووعدني بهدية ثمينة ...

فتنكرت في زي شحاذ ، وانتظرت نابغة الادب في اول الشارع وجعلت اتوسل اليه حتى اعطاني قرشاً كاحسان .. وكم ضحك ابي واصدقائه من هذا ، ولما اكتشف حافظ ابراهيم اللعبة نظر الى ابي وقال ابنك ينفع يفتح تياتروا .

وانتشرت القصة بين النظار ( الوزراء ) ، فناداني اسماعيل

ماشا. (والد الرئيس حسين مهري) وطلب مني ان اتنكر في زي الشيخ الهندي ، وقدمني للعلامة الكبير الشيخ عبد الرحمن قراعة كاحد علماء الهند .. فرحب بي كل الترحيب ، وعندما حدثني العربية اجبته بالهندية ( من اختراعي طبعاً ) فعلت الضحكات .. وزهوت بنجاحي زهوا عظيا ..!

## فرقة مدرسية

ودوت شهرتي في حي المنبرة وفي مدرسة الناصرية وفي ميسيحة احد الأيام ناداني ناظر المدرسة امين باشا سامي ، وقدمني لاستاذ جديد عاد حديثاً من انجلترا . وكان هذا الاستاذ المرحوم محود مراد الذي درس فن الالقاء في انجلترا وفرح بي فرحاً عظما، واقترح على الناظر تكوين فرقة تمثيلية لتقديم مسرحيات صغيرة باللغة الانجليزية . . وكان من افراد هذه الفرقة زميل الصبي الدكتور حسين عرفان ، والإستاذ سعيد ذو الفقار النائب المحكمة المختلطة ، والدكتور احمد سرى . . والوجيه احمد فتحي وكثيرون من وصلوا الى اسمى مناصب الدولة . . .

# امرأة ...

... ترددت كثيراً في تسجيل هذه الواقعة الخطيرة ...

ولكنني وقد آليت على نفسي ان اكون صادقاً ،وان اجعل من مذكراتي دراسة وفائدة .. فقد وجدت في نفسي الشجاعة ان اذكرها بحذافيرها ..

جاءت لوالدتي صديقة ارستقراطية من سلالة اسرة كبيرة ، وكانت تسكن المنيا . . وقد عرفت فيها انها طلقت حديثاً لاختلاف المشارب ، ولانهم زوجوها صغيرة من شيخ في سن ابيها لغناه فلم تطق الاقامة معه وجاءت الى مصر بعد ان استطاعت الطلاق منه .

ولما كان اهلها قد نزحوا الى الاستانة ، ولما كانت اسرتها ترتبط باسرتنا بأواصر الصداقة .. فقد نزلت على والدتي ضيفة ... كانت سيدة في عنفوان الصبا رائعة الجمال طويلة القامة شقراء زرقاء العينين ، شعرها المتوهج يصل الى ما بعد ركبتيها ..

احتفت والدتي بالصديقة وأكرمت وفادتها ، وخصصت لها غرفة فأقامت بيننا معززة مكرمة ..

وكان عمري ثلاثة عشر سنة ، لو انني كنت ابدو في السادسة عشر وقد نمت عضلاتي واشتد عودي. وزالت الكلفة فكانت تلاطفني كثيراً وتكثر من اهدائي

بالحلوى والشكولاته ... وكانت مفرمة بالخروج .. ولما عرفت حبي انا واخي للسينا فقد كانت تستأذن والدتي في اصطحابي انا وشقيقي الى سينا سانتي وكان مكانها في حديقة الازبكية ، او سينا الكوزموجراف وكانت تقع بجوارمسرح رايتس وقد لاحظت شدة عنايتها بي واهتامها بهندامي .

وذات يوم اصطحبتني الى محل تيرج ( محل كبير للملابس ) فاشترت لي بدلة بنطلون طويل .. ولما عرفت والدتي عاتبتها عتابا شديداً ، فعللت ما فعلت برد جزء من المعروف .

ثم مرضت بالانفاونزا ، فضاعفت عنايتهاولم تترك فراشي لحظة واحدة بل أمرت الحدم فأعدوا لها فراشاً في غرفتي كي تلازمني ليلا ... وكانت إذا ما قبلتني في جبيني شعرت بلهيب أنفاسها .. وقد شكوت لها مرة من التهاب حلقي فقبلتني في في قائلة: وددت لو انتقل المرض منك الي ..

## شعور غامض

شيء غامض كان يسيطر على كل هذا ... شيء لم ادرك علته ان تلك القبولات لم أحس بها كقبولات سيدة في سن امي ... وخصوصاً لانها كانت تكثر من ضمي الى صدرها وفي كل مرة كنت أشعر بأنها تحاول ان تضع رأسي في صدرها .

ولما كانت في معظم الأحيان ترتدي قميص النوم ، فقد كان صدرها شبه عار ... في مبدأ الأمر كنت استشعر بضيق وخجل « ولكني على التكرار وجدت في هذا الضم متعة ... وبدأت تسيطر على احاسيس جديدة وتفتح امامي دنيا جديدة ... دنيا كنت اجهلها تماماً .. كنت لا استريح الا إذا ما ودعتني صباحاً وإستقبلتني مساء .. وجالستني خلال استذكاري لدروسي .. أي دروس .. اذا ما قرأت كتابا أحاطتني بذراعيها وقرأت معي .. واذا ما اردت خلع ملابسي تطوعت بمساعدتي ، وكنت الاحظ انها تضمني بدقة ... اما في السينا فقد كانت لاتترك يدي ، ومن آونة لأخرى كانت تضغط علمها برفق فأنتشى ..

## فرصة منتظرة

وهيأت الظروف لهذه السيدة فرصة تنفيذ خطتها ... فقد اراد أبي اصطحاب والدتي بضعة ايام الى العزبة ، فلما عرفت السيدة طمأنت والدتي بأنها ستحل محلها في العناية بي ، وصارت تقسم انها لو كان لها ولد ما أحبته كما أحبتني .. فأطمأن قلب الأم ، وشكرتها من اعماق قلبها ...

أما على العليل المريض فلم تطق والدتي ان تتركه ، فسافر

والدي ووالدتي ومعهم شقيقي على ... أما مربيتي فمن سوء الحظ كانت تزوراسرتها بسوهاج ، فخلاالجولاحةر عاطفة من امرأة لصبي في سن اولادها ..

جاء الليل فألبستني احسن ثيابي وأستأجرت عربة فذهبت بي لمسرح دار التمثيل العربي . . . و في احد القاصير الحربي المغطاة بالستار جلسنا كلانا نشاهد مسرحية شهداء الغرام . . . وظلت طوال الوقت تضمني بين ذراءيها ، فإذا ما اشتد بها التأثير في مشاهد العشق لفظت الزفرات وسالت دموعها ثم أمطرتني بالقبولات . . .

وعدنا في الواحدة صباحاً الى البيت وساعدتني على خلم ملابسي ... وبدأت في خلع ملابسها امامي .. فأشتدت ضربات قلبي وتصبب العرق من جبيني وبدأت تسرح شعرها ثم قامت فقربت وجهها من وجهي وقالت – انظر – ان شعرك لون شعري – وعيناك لون عيني – وبدأت تقص علي قصة تعاستها مع زوجها السابق وما عانته من شقاء ..

وفجأة امسكت بي والدموع تترقرق في عينيها وقالت : اتعرف يا يوسف لماذا احبك ... لأنك تشبه ابن عمي .. كنا متحابين .. وقد رفضت اسرتي زواجه مني لانه فقير ـ انك

صورة طبق الاصل منه عيناك و فمك وشعرك ... المسكين لقد انتحر ... حرق نفسه بالنار ...

فصحت : حرق نفسه فجعلت تصف لي كيف صب البترول على ثيبابه ، وكيف اشعل في ثيابه النار – وكيف سمعت صراخه لانه كان يسكن مع اسرتها ، ضارعة لتجده ... وكان الوصف محيفاً فأرتجفت ، وكأنها احست بالرعدة تسري في اوصالي – فقالت لا تخف يا حببي ... تعال الى صدري ...



# بين حواء رقم « ۱ » .. وحواء رقم « ۲ » ..!

أصبحت كالمذهول .. أذهب واعدود من المدرسة ولا اعي درساً ولا ارى الا مفاتن جسدها ماثلة امامي في كل لحظـة ، وذراعيها البضتين كالاخطبوط تلتفان على عنقي فتعصر انه عصراً.

#### الملاك المنقذ

وأشفقت السماء على غصني الرطب ، فبعثت الى فجأة بملاك منقذ هي مربيتي أم رقية التيءادت فجأة من الصعيد. وشعرت الحية الرقطاء بأن عليها رقباء .. فلبست ثوب الدعة ، ومثلت دور الام الحنون .

حتى اذا ما حان الليل. تسللت الى فراشي .. وذات ليلة سطع النور في غرفتي ، وفاجأتها مربيتي شبه عارية .. فكان مشهداً لن أنساه طول الحياة.. انقضت مرضعتي على الافعىوقد جن جنونها غضباً ، وامسكتها من جذور شعرها وأسقطتها

أرضاً .. وجعلت تتلوى تحت ضربات أمرقية لا تبدي مقاومة . ثم افساقت من هول الصدمة ، فانفجرت باكية تتوسل وتتضرع ، وتستحلف الملاك ان يرحمها وان يستر عارها . . فصرخت مرببتي في وجهها و اذن – اخرجي حالا من هذا البيت الذي اكرم ضيافتك فأردت ان تفجعي اما في ابنها ، وخنت الامانة ولم يردعك سن وضمير .. »

وقامت حواء النجسة فجمعت حوائجها ، بينا انكمشت أنا في فراشي الهمث من الحجل وسبحت في بركة من العرق ثم سمعت دوي اغلاق باب البيت الكبير ، وايقنت ان مربيتي سوف تعاقبني بما استحق . . الا انها عادت فأطفأت النور ، ولم تنبث ببنت شفة . . وتركتني في الظلام اضرب اخماساً في أسداس – واتخيل ما سيحدث عندما تقص على أمي ما رأت .

## خاطر فظيع

وأرقت حتى الصباح – وانتهزت فرصة قيام ام رقية كي تعد لي طعام الافطار ، فارتديت ملابسي في ثوان وسارعت جريا بالخروج ، وتسللت من باب السلم الكبير الى الشارع. . وكان اول خاطر خطر لي هو الهرب من بيت الاسرة . . وظل هذا الخاطر الفظيع يراودني طوال ساعات الدراسة بالمدرسة ، وصمت ان

الجأ الى منزل الصديق محمد كريم في نهاية اليوم .

- لكن عند انصرافي ، فوجئت بمربيتي في انتظاري على الدرسة .. مع ان منزلنا لا يبعد عن مدرسة الناصرية بأكثر من مائتي متر .. فأيقنت انها قد هدتها غريزة الامومة الى انقاذي من حالتي النفسية ، وما قد يدفعني اليه طيش الصبا . فتبعتها صامتاً .. وما ان وصلنا البيت حتى ضمتني بين ذراعيها الحنونتين، وقالت لي باكية : « لا تخف .. لن أقول شيئاً يا ولدي الحبيب. والغلطة غلطتي وغلطة امك .. لاننا تركناك وحيداً بين برائن هذه - اللبوءة .. »

# ذكريات

وهكذا أسدل الستار على اول تجربة لي في دنيا الاغراء .. 
بيد انني اعترف ان سلطان تلك « الغولة » كان متغلغلا في قلبي 
فعانيت عذابا أليما – وكانت قد تركت في ادراج خزانة ثبابي 
الكثير من الذكريات .. من كرافاتات ومناديل حريرية ومحفظة 
جلدية فاخرة و (ما شاء الله) من الذهب، ثم صورة فوتوغرافية 
تجمعنا نحن الاثنين .. فلما اشتد بي الحنين ، انتهزت فرصة خلوة 
فاردت ان القي نظرة عليها ولكنني وجدت الدرج فارغا -.. 
فاستنتجت بالطبع – من اخذها ..

#### فليحذر الآباء

ولقد اردت بذكر هذه القصة من مذكراتي ان اكشف للآباء والامهات عن مكامن الخطر اذا ما وضعوا ثقتهم في بعض من يتظاهرون بالاخلاص ويلبسون قناع الوفاء ... وهم أشر من الذئاب نهما ، اذا ما انفردوا بشاة أغفلت حراستها عيني حارس القطيع، وان المرأة اذا ركب جسدها شيطان الشهوة لا تعصمها عن الرذيلة فوارق السن ولا قدسية الامومة ، ولا خشية من دين او مراعاة لشرع .. وان المرأة كالرجل سواء بسواء ، اذا سيطرة الغريزة البهيمية على النفس .. فاذا ما استبشعنا اعتداء رجل مسن على طفلة ، فان الابشع هو انحدار المرأة الى احط درك اذا ما جاعت انوئتها .. اذ ذاك تنقلب الى لبوة لاضمير لها.

# مفاجأة سارة

كنت بعد ما حدث لصديقي كريم مع ابي والباشوات متردداً في زيارته . الا انني وقد برح بي الاسى شعرت بمسيس الحاجة الى صديق ، فسارعت الى حارة الهدارة للقياه والاعتذار اليه . وما ان رآني حتى هاله شحوبي ونحولي ، وصاح في ملتاعا : وأكنت مريضاً ؟ ،

فقصصت عليه مغامرتي وما اعانيه من الحرمان ، فضحك

وأمسك بذراعي وقال : « تعال معي، .. قلت الى اين ؟اجاب « مفاجأة ستسرك » .

وسرنا معاً حتى حي الدرب الاحمر ، وصعدنا الى منزل من منازل الحي الصغير ..ووصلنا الى الشقة على بابها لوحة مكتوب عليها و جمعية التمثيل الراقي». وهناك وجدت جمعاً منالشباب، وقدمني الى شاب في سن العشرين وقال : وهذا رئيس الجمعية.. الاستاذ حسن شريف » .

فرحب بي احسن ترحيب .. ووجدتهم يتدربون على مسرحية ، ومعهم فتاة شامية عرفت فيا بعد انها بطلة الرواية ، واسمها و فيوليت ، وفهمت من حديث رئيس الجمعية ان الاخ كريم قد حدثه كثيراً عني وعن مقدرتي التمثيلية .. ثم قدم لي نوتة وقال : و لقد احتفظت لك بدور كبير في الرواية ، .

## الشرف المغتصب

كان دور مربي الاسرة .عجوز في سن السبعين. وفي الحال اندمجت في هذا الجو الحبيب الى نفسي ، وتوالت اجتاعات التدريب فبدأت انسى هذا الحادث المخزي ، وتراجع الكابوس الرابض على صدري ، ولم اعد افكر الا في اليوم الذي حددو لتقديم المسرحية التي اسموها والشرف المفتصب ، على مسرح

## دار التمثيل العربي . .

## ندوة لكبار الفنانين

ومما ساعد على شفائي .. عودة الاسرة ، ثم انتقال شقيقي محمود وهبي القاضي – رحمة الله عليه – الذي كان يعمل في سلك القضاء بالارياف ، ثم نقلوه الى القاهرة .

وكان اخي محمود موسيقياً من الطراز الاول واعظم عازف على وكان اخي محمود مصر .. وكان فوق كل هذا رقيقاً الى اقصى حد ..

وأصبح منزلنا ندوة لكبار الفنانين والأدباء من أصدقائه ، وفي كل ليلة يضم منزلنا عازف القانون الشهير المرحوم محمدالعقاد ، وأمير الكمنجة سامي الشوا ، والعواد الشهير المرحوم القضابي ، ثم المرحوم محمد تيمور العظيم ، والشيخ عبد العزيز البشري ، ومحمد فهمي ناظر مدارس النيل رحمهم الله جميعاً . .

وكان أخي محمود يحيي بمنزلنا سهرات رائعة حيث يتبارون في العزف ويتحاورون بالشعر والزجل . . فأخذت في غمرة هذا الجو الفني البديم ، وبدأت أتعلم من أخي العزف على البيانو ، وأصبحت حياتي نعيا مقيا ، وكان حمود وهبي هو صاحب الفضل في تشجيع هوايتي وانماء مواهبي . .

## مقلب نظيف

ثم وافت الساعة السعيدة ، وذهبت الى مسرح دار التمثيل العربي لامثل لاول مرة على مسرح حقيقي . . وارتفعت الستار فلم اشعر برهبة ولا خوف ، ومثلت دور العجوز على مسرح اكتظت صالته بالنظارة . فقد كانت الغلة للجمعية الخيرية الاسلامية . . واذا بالقدر يخبىء له مقلباً نظيفاً . .

كان أبي وكيلا للجمعية الخيرية الاسلامية ، فناب عن رئيسها في حضور الحفلة واحتل المقصورة الاولى ..

وانتهت الرواية وأنا في غمرة النصر الفني .. فقد نجحت في دوري نجاحاً كبيراً ، ووقفت مع زملائي الهواة فخوراً انتظر التهاني .. فاذا بي أفاجاً بوالدي على رأس الوفد ..

وكانت لحظة .. واذا بأبي يصافحني ويقول لي : « أحسنت يا يوسف ، .. وبعد أن حيا الجميع ، نظر إلي وقال « أزل عن وجهك هذه الاصباغ ، فأنا بانتظارك في العربة كي نعود الى البيت . . »

ودخلت الى غرفة المسرح الصغميرة وأنا أرتجف وخلمت أدوات التنكر وأنا لا أدري . . أأهرب أم أذهب الى أين ? ولكنني وجدت سائق العربة في انتظاري . .

#### تعال يا سوسو !

وطأطأت رأسي وتبعته كما يتبع الاسير آسره. ولكن أبي كان غير ما توقعت.. فقد ناداني باسم الدلعوقال: « تعال يا سوسو » . . ثم ظل طوال الطريق يثني على براعتي ، ويسألني بصوت حنون كيف استطعت أن أقلد حركات العجوز ومشيته ورعشته ، راح يقهقه حتى زال عنى الخوف خصوصاً عند وصولنا الى المنزل . . حيث نادى أمى الحبيبة وأخذ يقص عليها كيف أن الناس يصفقون لي ، ويتساءلون عن أسمى ٠٠ فضمتني الى صدرها ونادت على أم رقية ، وأمرتها باحضار المنقد والبخور . . وقالت لأبي : ﴿ لا بِد أَنْ أَرْقَيْهُ مِنَ الْحُسَدِ ﴾ ! ما أسعد تلك اللملة .. وما أجمل رضاء الوالدين .. ولكن أبي لم يترك الفرصة تمر دون أن ينبهني بأن امتحان الشهادة الابتدائية قــد اقترب ، ويجب أن أنجح وأنال الشهادة كانجحت في التمثيل . . فاعتزمت ان أبرهن له على أن هوايتي للفن لن تكون حائلا دون نجاحى .

# حواء اخرى

ومرة اخرى لعب القدر معي دوراً جديداً .. فقد حضر في

VI

اليوم التالي وجيه من أصدقاء أبي ، وقد اصطحب معه ابنته .. فتاة في الخامسة عشرة رائعة الجمال من كبار الاسر الريفية ، وكانت في المدرسة السنية في القسم الداخلي .. ولما عرف أبي ذلك .. عاتب صديقه . الوجيه على وضع ابنته في القسم الداخلي ، بينا هناك بيت صديقه والح عليه في أن نستضيف الفتاة عندنا .. فلم يتردد والدها في القبول ، ودخلت الى البيت حواء أخرى .. ولكنها حواء من نوع آخر ..

كان في عينيها خمر ، وفي مظهرها براءة ، وعليها طابع سذاجة بنات الريف . . كانت مملئة الجسم في انسجام . . ذات قوام ممشوق . . ولم تكن ترفع عينيها طول الوقت . .

كنت عائداً من المدرسة ، وصعدت الى الطابق الاعلى ، طابق الحريم .. ففوجئت بوجودها ، كانت جالسة على أريكة بملابس التلميذات بجوار والدتي ، وعلى صدرها مريلة زرقاء وبجوارها محفظة الكتب .. وقدمتهالي والدتي قائلة : « هذه اختك – فلانه بنت عمك فلان » . . ثم التقت نظر اتنافتراجعت . . لماذاتراجعت ؟ لقد خفت المحفق عما قد يحدث – فانا عندي فكرة سيئة عن حواء – ومدت يدها الي فصافحتها . . كانت يدا سمينة مربربة – كاكان صدرها نافراً . . .

ثم أشارت والدتي لها قائلة: « هذه غرفتك » .. وكانت نفس الغرفة التي كانت تحتلها الافعى .. فهل قدر على هذه الغرفة أن تكون وكراً لكل حية رقطاء .. ؟ أم بالعكس .. قدد يتحول هذا الوكر الى محراب .. أو عش غرام .. ؟



74

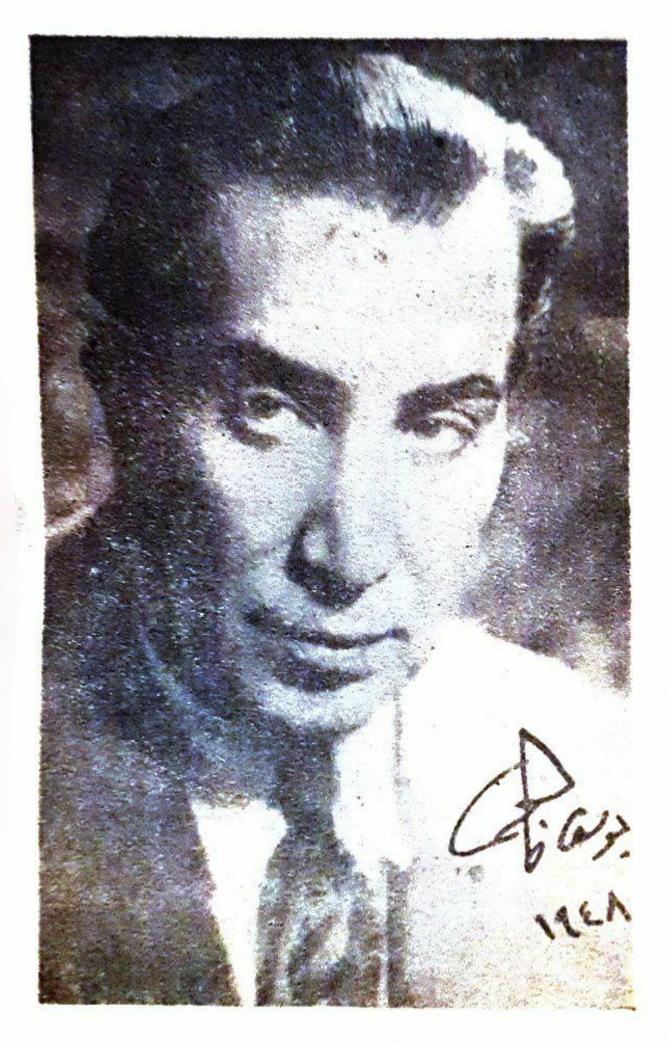

Twitter: @sarmed74 Sarmed- المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي المهندس المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Telegram: https://t.me/Tihama\_books قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي

# حب .. وفواكه طائرة .. وفن .. ورياضة ؟

عندما لجات الى فراشي تلك الليلة قررت في نفسي أمراً .. واتبعت الحديث المأثور : «لا يلدغ المؤمن من حجر مرتين «ولكي آمن على عدم تسرب حواء الجديدة الى غرفتي : أغلقت الباب بالمفتاح .. بيد انني اكون كاذباً اذا لم أرهف السمع ولم أتأرق طوال الليل .. وكأننى رغم التصفف كنت آمل أن أسمع على بابي طرقا ناعماً ، أو أن أستعيض عن حواء بأخرى.. واعترف انه كان تمنعاً مشوباً بالرغبة .

### تؤدي فريضة الصلاة

إلا أن عذراء الريف كانت أكثر مني حذرا وتمنعاً .. ولما أقبل الصباح سارعت بارتداء ثيابي ، وتعمدت الصحو مبكراً كي أجالس السر المغلق على مائدة الافطار، والفضول يداعبني.. وجاءت مربيتي أم رقية بطعام الافطار، ثم تقدمت من باب الريفية وطرقته بخفة .. وبعد لحظة فتح الباب وجاءت الصغيرة

تعتذر لأنها كانت تؤدي فريضة الصلاة ..

وحيتني بصوت خافت دون أن ترفع بصرها فسارعت أنا بتقديم الشاي ، فلم تشكرني.. ولكنني لاحظت توريدوجنتيها، وفي دقيقتين كانت قد انتهت وهبت مسرعة ، وأخذت حقيبة الكتب ونزلت دون أن تنبث ببنت شفة .. فتغيظت ونظرت لام رقية وقالت لها : « ديباين طالعة فيها » .. فأجابتني باسمة : « وانت ما لك وما لها » .. صحيح أنا مالي ومالها .. ا

وهوت الأيام على وتيرة واحدة .. ما ان تعود من المدرسة حتى تسارع الى غرفتها ، اما انا فقد اقترحت امي ان اذاكر دروسي في الطابق الأرضي بالسلامك .. ففهمت قصدها ووافقت على الكرة فقد اشتد حنقي على الفتاة التي لم تشعر بوجودي .. بل أنها كانت تتعمد الخروج قبل أن أفيق ولا تفارق غرفتها الا إذا ما نادتها والدتي للعشاء حتى يوم الجمعة تبادر بالخروج مبكرة وتقضي اليوم مع أقارب لها ، ولا تعود إلا بعد العشاء .

ولكن حدث ذات يوم ..

ذهبت مع الآخ كريم لحضور فيلم جديد للمثلة الايطالية الشهيرة فرنشكا برتيني في سينا سالونيكا .. وسينا سالونيكا يا سيدى القارىء كانت تقع مكان بنك مصر الآن .

وعند خروجنا وقفت أنتظر النرام .. وإذا بحواء المغلقة تقف بجواري ننتظر أيضاً! .. وكانت تحية .. وابتسامة .. ثم ركبنا معاً .. ولأول مرة تحدثنا طويلا .. وعدنا الى البيت معاً وتعشينا معاً ..

وكانت والدتي في زيارة .. فدعوتها لتشاهد آلة السينا الصغيرة .. ومن ذلك اليوم زالت الكلفة بيننا مــع تحفظهـا الدائم .

#### حب طاهر

وجاء موعد الأمتحانات ، فكنا نسهر معا ، ثم فاجأتني بأن والدها يصل بعد يومين ، وأنه سيأخذها لتمضي أسبوع الامتحان في بيت أقاربها ... ودون أن أشعر قلت لها : اذن لن نلتقي طوال أشهر الصيف .... فأجابت : قد لا نلتقي أبداً .. لانني قد لا أعود إلى المدرسة ثانية .. فصحت كيف ؟ قالت : قد يزوجونني من أبن خالتي خلال الصيف .. فهتفت : قلدا صحيح ! فنظرت الي طويلا وأنهمرت الدموع من عينيها . ولا أدري كيف وجدتها بين ذراعي .. ووجدت نفسي أضها الى صدري وهي تقص علي تعاستها ، وانها لا تحب ابن خالتها ..

لانه أمي – جاهل – غليظ وفظ .. يا لها من ليلة عرفت فيها معنى الحب الطاهر الشريف .

## الشيخ سليم

في اليوم التالي خبرتني والدتي بأن والدي سافر الى العزبة ، وقد كلفها بأن تخبرني أن آخذ العربة وانتظر ضيفاً سيجيء من سوهاج ، وهو الشيخ سليم .

ولقد سهى على يا سيدي القاري، « وجل من لا يسهى » أن أحدثك في مذكراتي عن سوهاج بقضية هـذا الرجل الغامض العجيب .. قل عني ما شئت وصفني بالابله الساذج الذى يدين بالخرافات .. ولكنها ليست خرافة ولا هما ولا ترهات .. انها حقيقة يعرفها الآلاف من عاصر واهذا الشيخ العظيم .. وقد آمن بقدرته على كل أهالي الصعيد وعظهاء مصر وكبارها .

كانت لهذا الانسان السلطة على خدام من الجن يحضرون له كل ما يطلب ، وينفذون له كل أمر . . وفي الوقت نفسه كان متدينا الى أقصى معاني التدين مسلماً لا يفوته فرض يسبح بالله عز وجل في كل لحظة . . بينا كان اميا لا يقرأ ولا يكتب .

#### خوارق ومعجزات

كان هذا المخلوق الغامض يعيش بين مقابر الموتى في جبانه

سوهاج . وكانت هذه المدافن تقع بجوار مدرسة عبد الله وهي التي أسسها أبي .. والناس تتصدق عليه بما يجودون به خلال زياراتهم لمدافن ذويهم فكانت تصدر منه خوارق أشبه بالمعجزات ..

كان اذا ما أراد أن يعبر عن شكره.. يضرب بضعضربات على فخذه الايمن فتهوى بجواره ثمار الفاكهة أشكالا وألوانا ، فيهديها لمن جادو أو تصدقوا عليه .. ووصلت سمعته الى أبي فذهب اليه مدفوعا بعامل الفضول ، وقدم له كسوة كاملة لانه كان يعيش عارياً صيفاً شتاء .

ورقعت هدية أبي أحسن وقع في نفس الشيخ ، وسأل أبي:

د أتتفضل بقبول شراب الخروب ؟ ، . . ثم ضرب على فخذه وشهق وتمتم وهمهم ، فاذا بكوبة الحروب في المثلجة تتقدم في الهواء حتى وصلت لابي وشربها . . فصاح الرجل: «بالهنا والشفا . . أقذف بها يا سيدى ولا تخف » . . ! فاطاع أبي وقذف بالكوبة فاختفت كانها تبخرت فذهل الجميع . . . وتوالت زيارات أبي له حتى اقنعه بأن يعد له سكنا ، وتوطدت العلاقة بينها حتى كنا نواه في كل يوم . . وفي كل زيارة كان يأتي بالخوارق والاعاجيب . . وما من مرة طلبت منه شيئاً من ملبس ، وفول سوداني ، واقلام رصاص ، حتى يبتسم ويقول لي : د انها في جيبك » ! . . .

فأجدها فعلا.

نزلت من البيت لأركب العربة فاذا بحوائي الطاهرة الحبيبة قد وصلت من المدرسة ، فدعوتها الى ان تصحبني لاستقبال الشيخ سليم فلم تتردد في القبول . . وسارت بنا الحيل وكلانا ينظرالى الآخر، ومن لحظة لأخرى اكتفي بلمس يدهاالسمينة البضة .

وجاء القطار ونزل الشيخ سليم من الدرجة الثالثة ، فقدمت اليه محييا .. فما ان رآني مع الفتاة حتى بادرني غاضبا : « ماذا فعلما اول امس ? .. او ليست فلانة « وذكر اسمها ، امانة في عنقك استأمنك عليها ابوها ? « .. فكدفا نصعق من اكتشاف امرنا ، ولكنه اردف قائلا : » من كرم الله انها ستسافر غداً .. ولن تراها ولن تراك بعد اليوم .. مسكينة يا فتاة انت » .. ثم لم يتم جملته .

وعدنا الى البيت واجمين . .

وكان ابي قد أعد حفلة لاصدقائه من كبار الشخصيات أذكر انه كان منهم عبد الخالق ثروت « باشا » وابراهيم سعيد « باشا » وحشمت « باشا » والشيخ الفلكي وصاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة . . وقد اراد ابي ان يعد لهم مفاجأة كبرى . جلسوا جميعاً على العشاء ومعهم الشيخ سليم ، وانتهوا من

طعامهم .. ثم مال ابي على اذن الشيخ وأسر اليه انه في ورطة لأن الحدم نسوا شراء الفاكهة ، ورجاه ان ينقذه من ورطته وبعد تمنع سأله الشيخ سليم : «ومن هو الفاكهاني الذي تعامله ؟» فذكر له الاسم والعنوان ، فقال : «اعطني جنيها لاني لا آخذ شيئا بلا ثمن » .. ثم تمتم ودق على المائدة وقذف بالجنيه في الهواء ، وفي بضع ثوان تساقطت الفاكهة على المائدة فجن جنون القوم وصاح الشيخ الفلكي : « انه سفلى » .. والسفلى هو الساحر الكافر . فهاج الشيخ سليم هيا جا نحيفاً – وصرخ اضربوه – فوقع الرجل من على كرسيه مستنجداً مستعطفاً اياه ان يمنع عند ضربات العصي . . فصاح ابي : « شيخ سليم اوقف هذا » . . فهب الشيخ سليم و ترك المائدة . . .

وسارعـوا برفع الشيخ الفلـكي من الارض ، فجرى تاركاً البيت والضيوف . بينا هتف فضيلة الشيخ قراعة : « سبحان الله العظيم نمنح القدرة لمن يشاء من عباده ... »

## لست مشعوذا

ووصل بعد ذلك الاديب الكبير الشيخ علي يوسف صاحب جريدة « المؤيد ».. فقصواعليه ما رأو، رؤيا المين ، فضحك وقال : أتؤمنون بالشعوذة .. ? علي بهذا الرجل .

وكان ابي خلال هذا يسترضي الشيخ سليم حتى سرى عنه . . ولما عاد الى الضيوف قدموه للشيخ علي يوسف ، فنظر اليه الشيخ سليم بعينيه القويتين وقال : لست مشعوذاً يا سيدي . . اني مؤمن مسلم موحد بالله وأنشد رضاه . . فأن كان قد وهبني ما يعنيني على الخالق جل شأنه ، ورجاء ان يتفضل فيريه شيئاً من خوارقه ليزداد اقتناعاً ،

فقال الرجل : انت رجل كريم النفس وانا خادمك فأمر .

وصمت الشيخ علي يوسف برهة ، ثم طلب منه ان يدخل في احدى الصالونات فأطاع . . وسار الجمع خلفه . . وقبل ان يغلق عليه الباب بالمفتاح سأله : هل في مقدورك ان تخرج علينا بثياب غير التي ترتديها ?

فأبتسم الشيخ سليم وأجاب سمعاً وطاعة . •

كنت واقفاً على السلم عندما اغلقوا عليه الباب .. ولم تمر بضع ثوان حتى فتح الباب الذي كان مغلقاً من الخارج بالمفتاح ، وخرج الشيخ سليم بملابس جديدة في اللون والتفصيل . فهتف الشيخ على يوسف : الله اكبر الله اكبر ..

وأُعود إلى فتاتي . . فأقول انها سافرت في اليوم التالي دون ان تهيء لنا الظروف فرصة الوداع . . ولكن شيئًا حدث بعد ان جاء والدها وخرجت لوداعها ، صادفت الشيخ سليم عند عودتي فرأى شحوبي وحزني . . فأمسك بذراعي وقال ملاطفا : تجلد يا يوسف . . فإن فتاتك لن تعيش حتى الشتاء المقبل . فسالته متلهفا : « ماذا تقصد ؟ » فسالته متلهفا : « ماذا تقصد ؟ » أجاب : « الاعمار بيد الله يا ولدي » . . ولم يزد . .

#### جمعية أنصار التمثيل

جاء الامتحان واجتزته بنجاح ، وحلت محله اجازة الصيف فذهبت لملاقاة الاخ كريم فلم أجده بالمنزل ، فسرت أتسكع في الشوارع .. وإذا بي أسمع صوتاً يناديني باسمي ، فتوقفت واذا بالاستاذ محمد تيمور في عربة حنطور فسارعت اليه محييا فقال : و اركب ، ..

سألته الى أين ؟ فأجاب : ( الى جمعية أنصار التمثيل ، . . و الرعت بنا العربة وهو يحدثني أعذب الاحاديث عن الفن والمسرح حتى وصلنا الى الفجالة ونزلنا أمام حديقة عليها يافطة باسم نادي أنصار القوة . . وسرنا في الحديقة فإذا بشبان مفتولي العضل . . هذا يرفع اثقالا ، وذاك يصارع زميلا ، وآخر يقفز ، وذاك يجرى . .

وصعدمًا الى الدور الثاني للبناء الملاصق للحديقة . . فإذا بي

14

أمام جمع من الفنانين الهواة قدمني تيمور العظيم اليهم .. همذا محد عبد القدوس .. وهذا محمد عبد الرحم خريج كامبردج وممثل دور و دافيد جاريك ، .. وبجواره داود عصمت . والجالسين عبد الخالق صابر و عضو مجلس الادارة المنتدب في بنك مصر ومن النوابغ الذين تفخر بهم مصر و .. ومعهم الدكتور فؤاد رشيد ، ثم عبد الحليم المصري بطل المصارعة ورفع الاثقال في الشرق ومن ادباء عصره .

وبدا التدريب على مسرحية « دافيد جاريك » .. فراعتني قدرة هؤلاء الهواة المثقفين الذين ينتمون الى ارقى الأسر ، وقضيت معهم ساعتين من اسعد ساعات حياتي .. تفضلوا فيها على بدور صغير قرأته من النوتة فلفت نظر الاستاذ عبد الحليم المصري .. وكان ان بالغ في تشجيعي .

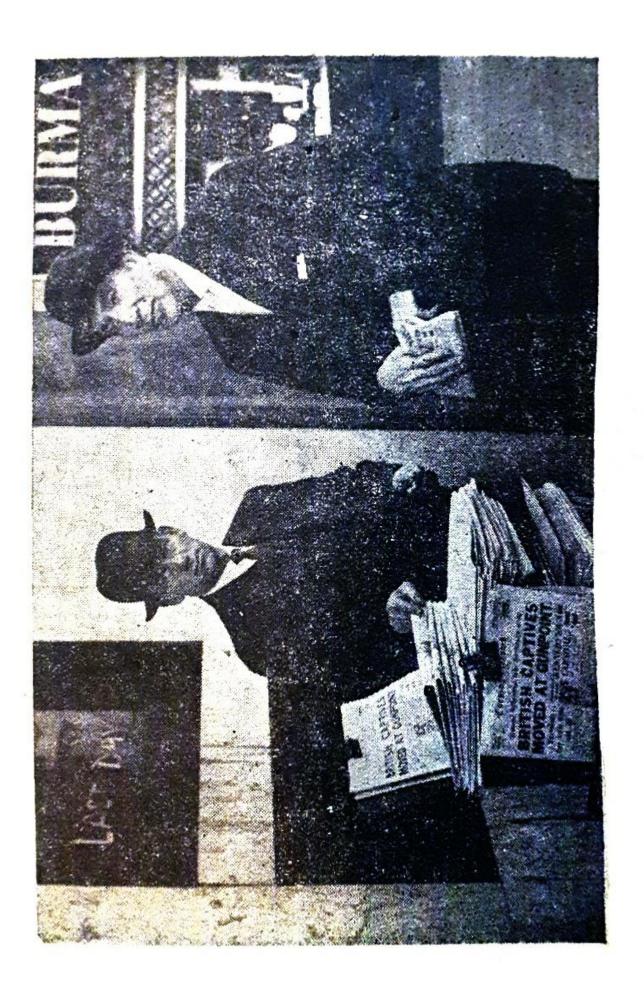

Twitter: @sarmed74 Sarmed- المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي المهندس المهندس المهندس المعردة المعردة المعردي والاسلامي Zelegram: https://t.me/Tihama\_books

# عدت للجنة في قطار الموت ؟

لما انتهى التدريب على مسرحية « دافيد جاريك » نزلت الى حديقة النادي ووقفت اتأمل هذا الحشدمن الرياضيين ، ووددت لو استطعت ان اجرب قوتي في رفع الاثقال . . فتقدمت متباطئا، وسنحت لي فرصة خلو مكان حمل الاثقال . . ، واقتربت من جلتين في وسطها قضيب . . واستجمعت كل قواي ، ورفعته الثقل بسهولة ، وإذا بي افاجاً بعبد الحليم المصري يراقبني . وقد سارع الي يسألني : « هل رفعت اثقالا قبل اليوم ؟ » فلما اجبته بالنفي لم يصدق ، وزاد الثقل فرفعته ايضاً . . فصاح : و ان لك استعداداً في الرياضة كاستعدادك في التمثيل . . يجبان وستأتي في الغد للتدريب . . وسادفع لك الاشتراك . . وستأتي في الغد للتدريب . . وساعني بتكوينك وسوف تصبح بطلا في المصارعة ورفع الاثقال . .

وبدأتهواية جديدةمعهوايتي القديمة فكنت اذهبكليوم لبروفة

جمعية انصار التمثيل؛ فاذا ما انتهيت نزلت الى النادي وارتديث و المايوه ، وسلمت نفسي لمدرب اختاره لي استاذي عبد الحليم اسمه و الشركسي ، .

وتقدمت في بضعة اسابيع تقدما عظيا .. وانستني هواياتي حواثي التي رحلت ، وبدأ جسمي يتكون ويتشكل شكلا رياضيا ، وشعرت بنمو عضلاتي ... وكنت طروبا باطراء بطل مصارعي مصر الذي كان يرقب تدريبي ، ويصيح في مدربي : ولن يمر شهران حتى يصرعك ارضا .. ،!

#### الثلاث ورقات

وحدث ان اصطحبني استاذي عبد الحليم المصري ، ومعنا بطل آخر – هو المرحوم فايق خيري – وكان من كبار مصارعي مصر – الى حفلة رياضية بحديقة الازبكية استعرض فيها عبد الحليم قوته امام اورطة انجليزية . . وعند خروجنا التقينا بجوار سور من لاعبي والثلاث ورقات ، ووقع نظري على احدالمقامرين يربح في كل مرة . . وكان رئيس العصابة يتظاهر بالسكر ويصيح بصوت مخمور : واللي على السنيورة يكسب ، . . وكلما وضع المقامر ريالا على ورقة الكوتشينة ، كان يسترد مبلغه مضاعفا . . والتصق بنا فرد من افراد العصابة وهمس : و انتهزوا

الفرصة .. ان الرجل الذي لعب مخموراً لا يدري ماذا يغمل .. والسكم البرهان ، .. وجلس امام الرجل وكشف عن ورقة « السنيورة ، ثم عضها بأسنانه وقام وعاد الينا وهمس مرة اخرى: « لقد عامت الورقة بأسناني ، ومن الميسور ان تعرفوها فهيا ، انها فرصة لا تعوض للربح الوفير »

تقدمت الاصدقاء ووضعت على الورقة المعلمة ريالا ، فربحت ثلاثا . . فسارع فايق خيري . . ووضع خمسين قرئافخسر . . فتقدم عبد الحليم المصري ووضع جنيها فخسر ايضا ! وانتهى الامر بان شطب على كل ما كان معنا .

وفجأة صاح فايق خيري : و دول حرامية بتوع الثلاث ورقات » . فانقض عبد الحليم المصري على موزع الورق . . واذا بافراد العصابة الواقفين يهاجمونه ، فاندفعنا لنجدة عبدالحليم ، وقام بيننا وبينهم صراع هائل انتهى بهرب رجال والثلاث ورقات » بعد ان تركوا لنا عشرة جنيهات ، فقد ربحنا سبعة جنيهات لأن خسارتنا كانت لا تتعدى الاربعة ، انفقناها في لية بمتعة . . وهكذا انقلبت الآية فاصبحوا هم الضحايا ونحن . . بتوع الثلاث ورقات ! .

#### الى الريف

نجحت في امتحان الشهادة الابتدائية وهنأني ابي، ثم انتقلت الاسرة جميعها الى عزبة والدي ببلدة ابوداود السباخ بالسمبلاوين.. وهكذا اجبرت على ترك القاهرة – باصدقائها وملاهيها ونواديها وجعياتها التمثيلية ، كي اعيش في جو الريف الذي لا يتفق مع بوهيميتي بالمرة ... نوم من الثامنة مساء ، ونقيق الضفادع ، واور كسترا الصراصير ؟ .. فأين انت ... أيتها القاهرة الجيلة? .. وكيف السبيل الى العودة اليك ؟ ..

مرت الأيام علي كأنها دهور .. ولم احفل لا بالغيطان .. ولا بالجداول .. وكان ابي يصحبني في جولات التفتيش على الزراعة .. هو يركب حصانا ، وانا اركب فرسا ، كانت في شبابها وعنفوانها تجر عربتنا بالقاهرة .. فلما هاجمتها الشيخوخة واستبدل ابي العربة بالسيارة اتباعا لسنة التطور والحضارة ، ارسلوا بها الى الريف فاتخذتها مطية لي في العزبة .

## العودة الى الجنة

اشتد بي الضجر وصممت على ايجاد وسيلة اتذرع بها للمودة إلى المدينة .. مدينة النور .. الى كريم وجمية انصار التمثيل ، ونادي انصار القوة ، وسينها الكوزموجراف وايديال ...

وهبط على الوحي ، وتفتق ذهني عن حيلة مدهشة .. فبينها كنت اتبع ابي على فرسي تظاهرت بالسقوط وصحت : قدمي . قدمي .. فنزل ابي من على جواده صائحاً : اسم الله عليك .. وعاونني على الوقوف ... فصرخت الما .. واسرع ناظر الزراعة والخولي فحملوني ، وتظاهرت بالأغماء .! ولما وصلنا استدعوا لي فلاحاً له دراية بفن التجبير ومعالجة الإلتواء ، فطلب ماء ساخنا وصابونا . وما ان اختلبت به حتى اتحفته بريزة نصف ريال وافهمته ما يجب ان يقول .. فأعلن للاسرة انه يخشى المضاعفات ، وان الأمر يستدعي إستشارة برسومة الجبر في القاهرة .. وفي اول قطار صباح اليوم الةالي ، كنت مع مربيتي في طريقي الى .. الجنة .. !

واكتشفت مربيتي حيلتي عندما راتني اقفز في دهليز عربة القطار كالغزال النافر ..

#### قطار الموت

بيد ان فرحتي تقلصت واختفت الابتسامة من فمي عندما التقيت في القطار بوالد حبيبتي الريفية .. رأيته شاحبا محمر العينين متشحا بالسواد ، وانقبض صدري لمرآه .. فقداحسست بوقوع كارثة . وقد لمحني الوالد الحزين فصاح ملتاعاً : يوسف ..

ماتت اختك «س» احترقت بالنار .. فصرخت : احترقت .. ا اجاب والدموع تنهمر من عينيه : صبت على نفسها جاز بعد دخلتهاباسبوع .. وقلت : دخلتها ؟.. هي تزوجت ?.

وغمغم الوالد الحزين: تزوجت الموت .. لقد هددتنا بانها ستفعل بنفسها سوءاً .. فلم نصدق .. كانت تكره ابن عمها .. اجبرناها على الزواج منه .. انها في هذا القطار ..

فسألت ذاهلا: «كيف في هذا القطار »? فأجاب : « نعم نعشها .. سندفنها في بلدتنا ».

اقسم انني في تلك اللحظة شعرت بالنار التي احرقتها تكوي جسدي وتشوي اعضائي .. لم انبس ببنت شفة ، وشعرت بشيء في نفسي يموت .... ويدفن ... اهو القلب ...?

كان القطار يصفر فخيل الي انه يعول .. وكان دوي عجلاته الفولاذية على القضبان اشبه بدفوف الندابات .. وكنت اهتز اهتزازاً عنيفاً فتصطدم راسي في خشب الباب الذي استندت عليه .. فخيل الي انني الطم ، وافقت على نغمات موسيقى حزينة مختلطة بضجة القطار ، وظلت تعلو والقطار يتمهل .. وفجأة دوى صراخ مريع في اذني .. انهم المشيعون ينتظرون الجثة على المحطة ، وقد استحضروا لها فرقة نحاسية

#### تعزف لحن الموت .

### اول خطوط الماساة

وتدافع مئات من الناس ، ورايت بعضهم ينزلون خشبة مغطاة بالحرير الأبيض .. ودون ان ادري ، اندفعت ونزلت من القطار ، ثم وجدت نفسي وسط هذا الجمع الزاخر ابكي وازفر واناديها كالمجنون ..

وكانت هذه اول خطوط المأساة يخطها القدر في كتابي ، واول قصة واقعية تصلح مسرحية درامية .. ومرة اخرى اقرر ان ما يقع المرء من حوادث ، يخلق شخصيته ويؤثر على طابعه وخلقه .. وخاصة إذا صادفته تجارب قاسية في سن المراهقة .. فقد كنت ساعة ان فقدت فتاتي في اشد الحاجة الى من يواسيني ولكنني لم اجرؤ ان اصرح بألمي فأخفيت الحقيقة بين ضلوعي .. وشتان بين شخص ينفرد بألمه ، وآخر يجد حوله من يواسيه .. لهذا جنحت الى رسم المآسي الاشراك النظارة فيها . بقيت يومين في ضيافة الوالد المكلوم .. وفي اليوم التالي حضر والدي لتعزية صديقه ، فأضطررت الى التظاهر بالمرج .. وقد سر والدي كثيراً عندما عرف انني نزلت من القطار الأسير وقد سر والدي كثيراً عندما عرف انني نزلت من القطار الأسير ... وصحبني حق

ودعني على المحطة وهمس في اذني : كنت اعرف انك اختلقت حجة لتعود الى القاهرة .. وكنت غاضباً عليك .. ولكن بمدما سمعت أهل البلدة يتحدثون عن شهامتك ورجولتك – فقد صفحت .. اذهب الى أصدقائك في القاهرة كا تربد ..

## في مواكب الفن

امضيت بين خلاني خمسة عشر يوماً خففت كثيراً من المي وانتهزت فرصة عدم الرقابة فكنت اسهرحتى الثانية صباحاً.. وعرفت الكثير بما كنت اجهله ، وواظبت على حضور بروفات جمعية انصار التمثيل ، واستمتعت بغناء منبرة المهدية بقوة نزهة النفوس ، وشاهدت رقص شفيقة القبطية بالشمعدانات ، ورأيت الوجهاء يغساون الصالات باراقة عشرات الزجاجات منالبيرة... والشميانيا . وحضرت فرقة النمساويات التي كانت تكون اوركسترا « كافية دي لابية » . . كل هذا وأنا في الرابعة عشر . وذات ليلة استأجرت عربة في الثانية صباحـــاً لتوصلني الى المنزل في حي المثيرة . . ولما وصلت الى شارع الفلكي لحمت شلة من الوجهاء يسيرون الهوينا ويتسامرون .. فلما حاذيتهم تميزت صوت ابي، فذعرت وانكمشت داخل العربة، الا انني لاحظت انه لحني فخشيت المغبة ورفعت عقيرتي بالغناء الاوروبي كأنني

#### احد الطلبان ..!

وما ان وصلت الى البيت سألت البواب عن ابي فقال انه لم يعد ، وكان ان سارعت الى غرفتي وخلعت ملابسي واطفأت النور وتظاهرت بالنوم العميق ..

وبعد بضع دقائق شعرت بوصول ابي ، وفجأة سمعته يغني مقلدا اللهجة الايطالية التي كنت اغني بها وهو يصعد السلم ، وعندما وصل الى غرفتي فتح الباب وقال : « نمت يا خواجه..؟ بوناسيرا سنيور جوزي ..? » .

## انشأت جمعية سرية ...

دخلت المدرسة السعيدية .. وهناك وحدت معى في نفس الفصل بالسنة الاولى صديق الصبا ، والشاعر العظيم « عزير اباظة » وكان كما هو الان حياً ، ذا ادب جم ورقة .. ثم التقيت بفتى صعمدي غريب الاطوار مفرط الذكاء، مع دهاء وحذر ..ساخر حاضر النكتة؛ يكره مدرس اللغة الانجليزية له شخصية جذابة مع شذوذ محبب . . تعارفت عليه ، وكان مفتاح التعارف اننى وجدت على المكان الذي يجلس فيه رواية « فانتوماس » اللص الرهيب .. وحدث مرة ان طردهمدرس الانجليزية منالفصل، لانه ضبطه يشرب سيجارة..فلما انتهت الحصة سممته يهدد بقتله، واخرج من جيبه مسدس و « بونيه » حديد و خنجراً ومقصا.. اما المسدس فقد عرف فيما بعد انه من لعب الاطفال ، اما الفتى العجيب كان اسمه « مختار عثان » الذي اصبح فيا بعد اظرف وابرع فنان كوميدي بفرقة رمسيس.

توطدت بيني وبين مختار اواصر الصداقة .. فكنا لا نفترق ابدا ، وانضم بالطبع الى شلتنا واجتمع بمحمد كريم .. كان مختار مجنونا باعمال « فانتوماس » ، وشخضية شارلتوك هولمز ر « نقولا كارتر » ..

وفي بيت محد كريم اتفقنا على تكوين جمعية سرية ، واخترنا قاعة مظلمة من بيت كريم القديم ليس بها نوافذ ، وطليناها بالطلاء الأسود . على ان نجتمع فيها ونحن نلبس قفاطين واقنعة سوداء ! . . ان لم يكن لهذه الجمية السرية هدف سوى التشبه بابطال روايات المفامرات . وبطبيعة الحال ضمعت مختار الى نادي انصار القوة وجمية انصار التمثيل .

#### موناوجست

. ولأول مرة في تاريخ الفن في مصر بدأت اقدم المنولوجات الغنائية على الطريقة الاوروبية! . . وكانت اولى الحفلات بالنادي الاهلي حيث بدأت هذا النوع الجديد بمونولوج «هشكوه» ونجحت نجاحاً عظيا . . وفي النادي الاهلي التقيت ايضا لأول مرة بالنابغة فكري اباظة ، والصديق عبدالله اباظة . . وكلاهما من عشاق فن التمثيل ، وكانا يصلحان لأن يتزعما فن التمثيل في مصر . . .

وجمعت الحفلة الساهرة الاولىالفنان محمد تيمور ،وفكري اباظة، وعبد الرحيم ، وداود عصمت ، وحسن فايق ، ومحمد عبد القدوس ، وكان اول المهنئين لي اخي فكري اباظة، والمرحوم — المستشار — فؤاد انور ...

ونال هذا اللون الجديد نجاحاً وانتشاراً ، ووافق ذوق الجمهور الراقي . . وبعد دهشكوه »قدمت « الجندي الشجاع» . . ثم اشركت محتار عثان معي في ديالوجات غنائية ذاع صيتها ، ثم اشركت للزميل حسن فايق لحن «الكوكايين» الشهير الذي غنته مصر بأسرها . وتهافتت النوادي تطلبنا في سهراتها وحفلاتها ، حتى ظهرت لاول مرة على مسرح دار الاوبرا ، ثم اشتركت مع جمعية أنصار التمثيل في مسرحية « العرائس » .

وذات يوم طلب مني استاذي المرحوم محمود مراد اناشترك في تقديم مسرحية غنائية باسم وجواب حبيبي » على مسرح وكازينو دي بارى » الذي كان يقعمكان سينا ستديومصر الآن..

#### تقل ودلال!

وفي هذه الحفلة تعرفت بفنانة كانت في ذلك العهد بارعة الجمال اسمها و احسان كامل .

كانت الحفلة نهارية .. ولما انتهينا منها دعونا احسان كامل

لمشاهدة فيلم بدار الكوزمجراف ، ولاحظت خلال عرض الفيلم ان احسان كامل تحاول لفت نظري بطرق مختلفة .. الا انني تظاهرت بالتقل وسقت الدلال! .. .. فاغتاظت وقالت لي : د انت متكبرومفرور . او تظن نفسك فنانا عظیا؟ ، فأجبتها : د بلاشك ، . فضحكت ساخرة وقالت : د عندما تكوّن فرقة ضمنى اليها . . ، قلت : د سأفعل » . .

وبعد سبع سنوات . . كانت احسانصادق اول ممثلة تعاقدت معها عندما كونت فرقة رمسيس .

#### رهان على مسدس

انتقلت الى السنة الثانية بالمدرسة السعيدية وكان اول م تعرفت به من زملاء الفصل ، فتى وسيا ذا وجه معبر ..ملامحه تشبه الى حد كبير الممثلين الامريكيين واسمه « محمد صدقي » .. فانضم الى شلتنا ، وكان رياضياً من الدرجة الاول ومن ابطال « الجمباز » .. وتوطدت اواصر الصداقة بيننا الى حد اننا كنا لا نفترق ابداً ..

كان يقطن بضاحية الزيتون، وفي كل يوم خميس نذهب ثلاثتنا اذا وكريم وصدقي الى السينا، اما في يوم الجمعة فكنا نقضيه في بيت واحد منا من الصباح حتى المساء..

كان صدقي يجيد ايضاً اصابة الهدف بالمسدس ، وكان يلك مسدساً حقيقياً .. وكان الحصول على مسدس في ذاك العهد من الصعوبة بمكان .. واشتدت بي الرغبة في ان يكون عندي مسدس مثله .. فحاولت بشتى الوسائل ان اخذه منه فرفض ، فاغتظت وصمت ان آخذه بأي حيلة .. وفي النهاية راهنته انني استطيع ان استحوذ على مسدسه اذا اصر على الرفض ، فتحداني وقبل الرهان ..

اجتمعنا انا وكريم ثم وضعنا الخطة .. وفي يوم الخيس تواعدنا نحن الثلاثة امام سينا الكوزمجراف في حفلة الساعة السادسة .. وذهب صدقي في الموعد المحدد لملاقاتنا ..

## بوليس سري

اما انا ومحمد كريم فقد اخذنا قطار ضاحية الزيتون ، وقد ارتدى كل منا قبعة .. وما ان وصلنا الى الناحية حتى وضع كل منا شنبا مستعارا .. وقصدنا الى منزل صدقي وطرقنا الباب .. وكنا نعرف ان عائلة صدقي تتكون من السيدة الفاضلة والدته ، ومن اخته الصغيرة ، ومن خادم عجوز ضعيف البصر .. وما ان فتح لنا الخادم الباب ،حتى فاجأناه باننا من رجال البوليس السري، وكان رجال المباحث في ذلك العهد من الطليان واليونانيين ..

وحدثناه بلكنة اجنبية طالبين تفتيش المنزل ... فحل افراد الأسرة الصغيرة فزع شديد ، ورضخوا للأمر الواقع .. ولم تمض عشر دقائق حتى وجدنا المسدس نحبأ في دولاب الملابس بغرفة نوم محمد صدقي ، فاستولينا عليه وخرجنا مسرعين .

وكان صدقي قد ذهب الى السينا فلم يجدنا .. وعندما عاد الى البيت اخبرته امه بما حدث .. وجاء في اليوم التالي الى المدرسة اصفر الوجه مضطرب الاعصاب ، لان حمل السلاح في ذلك العهد – عهد الاحتلال البغيض – كان منوعاً منعاً ناتاً ..

وقص علينا الخبر وهو يرتجف، فلم نستطع مقاومة الضحك. وقصصنا عليه الحقيقة ، الا أن والدته غضبت لهذا غضباً شديداً ، وأمرت ولدها بقطع علاقته بنا . . الا أنه رغم هذا الفصل البارد ظل على عهده صديقاً وفيا . .

ونحن بدورنا اسفنا على هذه الشقاوة ورددنا له المسدس .. اما هذا الفتى يا سيدي القارى، فقد اصبح فيا بعد شخصية شهيرة . فهو اول طيار مصري استقل طائرة بمفرده من اوروبا الى مصر واستقبلته القاهرة استقبال الغزاة الفاتحين . ثم حل موعد امتحان الكفاءة .. وكنا بالطبع على غير

استعداد له ، فقد أضعنا السنة الدراسية في البحث ودراسة قصص المغامرات .

### مشروع حريق

اجتمعنا انا وصديقاي وشقيقي علي لبحث الموقف . . اما صدقي فقد كانمستعدا اللامتحان فسخو منا ، اما مختار الجريء فقد عرض علينا امراً خطيراً . . لا يخطر على بال . .

اقترح مختار ان يحرق (الصوان) المعـد في ساحة المدرسة السعيدية للامتحان . . فاتهمنا صدقي بالجنون ، وهزا من مختار عثان هزا شديداً وانسحب من الاجتاع .

في اليوم التالي التقينا في بيت مختار ، وكان يقطن في شقة بشارع محمد علي ، وشرح لنا الخطة الجهنمية .

اقترح علينا ان اقوم بالقاء حزم الخشب ( الشراق ) المشبعة بالبترول بعد اشعالها من مبنى المدرسة على الصوان . . على المين يقوم هو وشقيقي على بتقطيع خراطيم الحريق كي لا يستطيع احد اخماد النار . . وفي يوم الخيس قبل موعد الامتحان بثهان واربعين ساعة نفذنا الخطة . .

قذفت أنا بالخشب المشتعل فوق الصوان ، ولم يرني احد ،

اما مختار وشقيقي على فقد ضبطا متلبسين بالجريمة .. اماالصوان فلم يحترق منه الا جزء صغير منالقهاش ، ثم انطفأ بفعل الهواء .. وكانت النتيجة بالطبع رفض مختار عثمان وعلى وهبي من مدرسة السعيدية ، وحرمانها من الامتحان وسقطت في معظم المواد ! . .

#### حيلة تليفونية ا

وعرف ابي بالحادث ، وضرب اخي ضربا مبرحاً .. ولما كان في ذلك العهد وكيلا للجمعية الخيرية الاسلامية واحد مؤسسيها ، وكان للجمعية مدرسة ثانوية تحتل منزلا قديما في حي الدرب الاحمر.. فقد قرر الحاقي انا وشقيقي علي بتلك المدرسة ، مع توصية ادارتها بمراقبتنا ومعاملتنا بشدة متناهية .. فما كان من غتار الا ان التحق هوايضا بمدرسة الجمعية الخيرية الاسلامية معنا . كان ناظر المدرسة في ذلك الوقت فضيلة الشيخ احمد حسين ( وهو شقيق نابغة الادب طه حسين ) .. وكان يدرس ايضا آداب اللغة العربية .. فناداني انا وشقيقي والقي علينا درسا في فوائد العلم، وانذرنا بالعقاب الشديد اذاماقصر نافي تحصيل دروسنا. الا اننا لم نرقد ع .. فكنا نكثر من الغياب والتاخير في الحضور ، فها كان منه الا ان بعث برسالة الى ابي اشبه بتقرير

واف عن اهمالنا وتراخينا في تحصيل العلوم .. ومن محاسن الصدف ان وقع هذا الحطاب في بدي قبل ان يصل الى والدي ، فطلبت الشيخ احمد حسين بالتليفون ، وقلدت صوت ابي وطلبت منه ان يتجاوز عن اهمالنا. وانطلت الحيلة على السيد الناظر!..





Twitter: @sarmed74 Sarmed- المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي المهندس المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Telegram: https://t.me/Tihama\_books

# استاذي العظيم ...

واقفز سنوات حتى لا اكرر ذكريات معادة . اقفز الى اليوم الذي استبدت فيه هواية التمثيل بي وقررت السفر الى ايطاليا لدراسة فن التمثيل هناك .

إيناير عام ١٩١٩ ، ميلانو يغمرها الضباب وتتعذر الرؤية فيها الى امتار ، والناس يتحركون كالاشباح في ذلك الصباح البارد ، وانا الغريب الذي وصل تواً من القاهرة لا اعرف الى أين اتجه . . وظللت الجث عن فندق معتدل الأجر لأوقع مع صاحبه اتفاقية اقامة طويلة المدى ، يكون اول بنودها الهبوط بالأجر ، ولكنني لحسن الحظ صادفت ميكانيكيا يدعى تبسوتو يعمل في مسرح ايدن ، اشهر مسارح ميلانو على الاطلاق في ذلك الوقت ، وقد اواني تبسوتو في بيته بعد ان عرف انني جئت الى ميلانو لأتعلم الفن ، وفي تلك الليلة ، الاولى في ميلانو ، وفي على عبد ميلانو غي ميلانو ، وفي عبد عبد الناتوني عبرد ميلانو كيانتوني العظم ، اريد ان اقول رايت كيانتوني مجرد قابلت كيانتوني العظم ، اريد ان اقول رايت كيانتوني مجرد

روية ، فما كان يستطيع مقابلته الاعلية القوم وكبار الصحفيين واساتذة الفنون ، ورفع الستار عن مسرحية «كرسي الاعتراف » وازداد اتساع فمي حين سمعت كيانتوني يمثل ويتحرك على خشبة المسرح ، كان عجيباً ، كان فذاً ، كان عبقرياً!

واستقر في رأسي ان يكون كيانتوني مثلًا اعلى لي ، وقد استطاع «تبسوتو» ان يجد لي عملا في مسرح ايدن ، كمساعد له .

وبدأت اترقب الفرصة لألفت نظر كيانتوني الي ...

وجاء حسن الحظ حين تغيب العامل الذي يودي طلباته ، ونسي مدير المسرح ان يوكل اي عامل آخر للقيام بهذا العمل ، فأقتنصت الفرصة وتطوعت لاداء هذا العمل من تلقاء نفسي ، وكان لا يغادر المسرح حتى يجدني اطوع اليه من بنانه . كنت سعيداً وانا ارى هذا الرجل العظيم وهو يؤدي دوره الهائل في مسرحية ، كرسي الاعتراف ، كان هذا يكفيني رزقاً وزاداً .

وازداد اتصالي بكياتوني حين كان يصرخ طالباً احدى حاجاته فأسرع بها اليه قبل ان يسرع اي عامل آخر ، واصبح وجهي مألوفا له ، ثم بدا يحبني ويعطف على لفرط ما ابديه نحوه من امتثال وحب وطاعة . وسألني ذات يوم عن اسمي وجنسيتي ، وعرف انني مصري فنسي الاسم وتمسك بلقب المصري يناديني به إذا رآني .

وسألني كيانتوني ذات مرة عن سر مجيئي الى ميلانو ، فقلت له :

لقد جئت لأتتامذ على يديك ، ولكنني الآن انظر اليك
 على انك اله ، فضحك ضحكة مدوية وقال :

- الليلة يا ايها الاجبسيانو الصغير ستقف على مسرح ايدن! وكان كيانتوني صادقًا في وعده ، فقد اديت في تلك الليلة دور احد الشماسين الذين يسيرون خلفه في المسرح كلما سار . وكانت شخصية كيانتوني الحقيقية تذوب ولا ارى فيه إلا بطل المسرحية التي يمثلها ..

وازدادت علاقتي بكيانتوني توثقاً على مر الايام ، وحين علم انني من اسرة طيبة ، وانني ضربت عرض الحائط بكل التقاليد في سبيل ان اصبح بمثلا اخذني عنده في بيته، وجعل من زوجه اما لي ، وجعل من نفسه اباً واستاذا ، وجعل يعيد الي

بأدوار لابأس بها في مسرح ايدن ، وصار الكل في المسرح ينظرون الي نظرة اكبار واجلال على انني ابن كيانتوني الروحي ، وقد راى كيانتوني ان ادرس الفن في منابعه الاصيلة فسعى لي حق التحقت بمعهد الدراما بميلانو . .

وعدت في ميــــلانو الى مصر بعد ان تشربت كل روح كيانتوني الفنية .

ومــا كدت اعود من ميلانو حتى شرعت في تـــــوين فرقة رمسيس .

وكنت عائداً الى بيتي في الزمالك حين شاهدت على الحوائط إعلانات عن فرقة كيانتوني التي ستقدم مسرحياتها على مسرح الكورسال ، وقد فرحت اشد الفرح ، وقررت ان ابحث عن كيانتوني في المساء لاستقبله استقبالاً يليق به ، وارد اليه بعض معروفه .

تناولت طعام الغداء في ذلك اليوم ونمت بعد الظهيرة ، ولكن الخادم جاء يوقظني ويقول لي : واحد خواجه ومعاه الست بتاعته عاوزينك .

وخرجت لاجد كيانتوني ، استاذيالعظيم ، مع زوجته ،

1.4

ومعهما الحقائب ، وعانقني كيانتوني عناقاً حاراً وقال : - عفواً إذا كنت ازعجتك ، ولكن ليس من المعقول ان اذهب الى فندق في القاهرة ، وفي القاهرة بيت لولدي ..

ورحبت بكيانتوني الترحاب اللائق به ، واعددت له غرفة مريحه ، وقلت له :

- انني مسرور لانك جئث في الليلة الاولى التي تشاهد فيها القاهرة تلميذك . . فالليلة افتتاح فرقة رمسيس ، وستكون مسرحيتنا « كرسي الاعتراف »

وحين أسدل الستار عن الفصل الثالث من المسرحية كان التصفيق يزلزل القاعة ، وقد خبرجت الى الجماهير من وراء الستار وقلت لهم :

اذا كان هناك من يجب ان تصفقوا له ، فهو هذا الفنان العظيم الذي يجلس في اللوج رقم ١٢ ، انه استاذي كيانتوني الذي علمني كل شيء . .

وهتفت الجماهير لكيانتوني العظيم .

### \* \* \*

وقدر لي ان اعود الى ايطاليا ومعي هذه المرة مختار عثان . كنا نطلب الفن في روما ليلا ، ونبحث عن لقمة العيش نهاراً في شوارع روما الواسعة .

وكان يسكن معي في غرفتي الاستاذ مختار عثان .. وتحرجت الامور بيننا وبين صاحبة البنسيون الى درجة خطيرة وكنا نبتدع كل يوم عدة اسالب في مفاوضتها لننتظر حتى ياتينا الفرج من حيث لا ندري :

الى ان جاء يوم اعتزمت فيه المرأة ان تحدد موقفنا منا . . وجائني مختار وانا في حانة صغيرة وانذرني بأن صاحبة البيت هددت بالويل والثبور - وبدون شك – عظائم الأمور ايضا . هددت بأن مبيتنا الليلة في البنسيون مرهون بدفع المتأخر . . وكان المتأخر مبلغا كبيراً . .

وعدت في آخر الليل استعيذ بالله ومن لقاء السيدة المحترمة صاحبة « البنسون » ولسوء حظي كانت الليلة ليلة عيد ميلاد ابنتها .. ووجدتها في سهرة مع مدعويها ، وانتهزت الفرصة فقدمت لتهنئة ابنتها .. ولما ناولتني يدها الأصافحها، استبقيت يدها في يدي طويلا وفجأة قالت لي:

- الست من ابناء الشرق . . ? اذن لماذا لا تقرا لي كفي . . ? وقلت في نفسى :

و فرجت وسوف استطيم ان استغل الفرصة لتقريب

وجهات النظر بيننا وبين صاحبة البنسيون . . . ولكن كيف اقرا كفها ؟

ونظرت الى مختار ، ونظر الى هو . . ثم اسرع يؤكد لها ان اسرتي قد اشتهرت بقراءة الايدي اباً عن جد ، واتجهت نحوي عيون الموجودين من مدعوي الحفلة .

وقلت في نفسي : «ياصابت يا الاثنين عور» . . وبدات احدق في كفها ، وفي كل دقيقة اقول : هناك سر كبير في حياتك . . . وقعت في حب . كنت موشكة على الموت من مرض . امامك سفر بعد سنوات .

ونسيت العجوز صاحبة البنسيون الايجار وقدمت لي يدها وتوالت الكفوف الناعمة ، وحصلنا ليلتها على عشاء فاخر وشراب وفي الصباح كنا نبحث عن بنسيون آخر . . !

ونسينا هذه الليلة وكنا نتندر بهاكلما تذكرناها انا ومختار . . وبعد شهور كنت اقطع احد الميادين ، واذا بصوت يناديني بشدة . والتفت لأجد سيدة لا اعرفها تتقدم مني لتقول :

- سنيور . . سنيور هل تسمح بان نجلس سويا قليلا . . . ؟ وسمحت فدخلنا مطعها متواضعا ، واذا بالدموع تنهمر بدون مقدمات من عينيها . . . وتعترف لي بأن كل ماتنبئت به لها قد وقع

وتذكرت انهاكانت من بين مدعوات صاحبة البنسيون . وتريد ان اقرأ لها كفها مرة اخرى . . فهي تخشى تموت في حادث كا قلت لها في ليلة الحفلة . و دفعني ما رايته من اضطراب في اعصاب الى الاعتراف بان المسألة كانت مداعبة بريئة ، وبجب ان تعتبر كل ما سمعته مني كأنه لم يكن . . ولكنها ظنت انني مشفق عليها وانصرفت وهي تنظر الي في شك و كأني ساحر من سحرة اساطير الهند .

### الفصل الحادى عشر

# عندما فكرت في الانتحار

كان مو الحب . . . الحب . . الاول

وكانت بطلته حسناء اغريقية احببتها بكل كياني . . بكل قطرة من دمي . وبكل لمحة من تفكيري . .

ولكنني كنت لا ازال تلميذاً في مدرسة الزراعة ، دون العشرين ، لامورد لي الا تلك القروش المحدودة التي ينفحني بها ابي كل صباح .

ومع هذا فقد استرسلت معها في قصة الهوى ، حتى اصبح شبه جنون حملني على ترك المدرسة ، فطردت من البيت ولم تعد في جيبي حتى تلك القروش المحدودة التي كان ينفحني بها كل صباح .

والحب ليس مجرد قبلات وعناق . ان القبلات والعناق قد يكونان غذاء للروح . . ولكن للجسد مطلبه من الغذاء ايضاً وللحب تكاليفه وتبعاته .

وقد كانت حسناتي الاغريقية لاتملك شيئًا من الدنيا غير الجمال والطهر .

وكنا نتحدث عن حبنا ، وعن مستقبلنا ، وعن عشنا المقبل فأسمع في صوتها شيئاً يدفعني الى الكفاح . . الى طلب المجد . . وكنت احلم بمجد المسرح . . . فهمست لها انني سأسافر الى ايطاليا ، وسأتعلم ، وسأقف على المسرح كممثل لامع ، وسأكافح وسيكون كفاحي ـ من اجلها – سريعاً مكللاً بالنجاح .

وسأكتب اليها دائمًا . . ويوم انجح ، سأكتب لها لتلحق بي هناك ، ونتزوج ، ونعيش معاً الى الابد .

وتعاهدنا ودعتني والدموع تترقرق في عينيها ، رافعة يديها الى السهاء تستعجل اليوم الموعود .

### \* \* \*

وسافرت الى ايطاليا . وهناك بدأت المأساة .. مأساة فتى دون العشرين ، وحيد ، طريد أهله ، غريب عن وطنه ، جائع شريد تتقاذفه الانواء .

هناك عرفت الجوع كما لم يعرفه فنان في الارض! كنت اعيش عــلى الجزر اياماً طويلة ، لانهما ارخص شيء في ايطاليا.

كنت اكسب قوتي بالكفاح المر في احقر الاعسال .. كنت الحياناً اعمل كحمال مناظر بالمسرح و كخادم وجرسون، و كومبارس. كل هذا من اجل العيش ..

اما من اجل الفن ، فقد التحقت بالكونسيرفتوار و فيلو وراماتيكا ايتاليانا ، . . ونجحت . . . وبرزت على اقراني . . وكنت الاول بينهم .

واخــذ استاذي « كيانتوتى » بيــدي ، وهو سيد المسرح الايطالي يومئذ ، فشق لي طريق النجاح .

وكنت اكتب الى حسنائي كل يوم .. ابشرها باليوم القريب الموعود .

### \* \* \*

وذات يوم ، جاءني منها رسالة تقول لي فيها ان امها مريضة بالسرطان .. وان علاجها يتطلب نفقات طائلة لا قبل لها بها... وان هناك رجلا من الاثرياء ينصب شباكه حولها وصغيرتي » ، ويعرض عليها ما تشاء من المال ، على ان تكون خليلة له . وصارحتني بأنها لا تحبه .. لان حبها لي جزء من كيانها ، وهو حياتها وغذاؤها ومستقبلها .. ولكن ماذا تفعل ؟ هل تترك امها في هذا العذاب الى ان قوت ؟

قرأت رسالتها مرة واثنتين وثلاثاً . وتحدرت : بماذا اجيب ?

وصدقوني ايها القراء .. لو كنت احكم على الموقف بعقليتي اليوم ، لما ترددت لحظة في ان اقول لها: استسلمي له .. ووداعاً .. مكذا اراد القدر .

ولكنني ، كما قلت لـم ، كنت فتى دون العشرين ، والحب في هذه السن يقترن بالانانية .

وقبل ان استقر على جواب .. جاءني خطاب منها ، مجلل بالسواد .

وما ان رايت علامات الحــداد على ظرف الخطاب ، حتى شعرت باعظم فرحة في حياتي ! انظروا الى انانية الحب !

لقد تلقيت ان امها قد ماتت .. وحسم القدر الموقف على هذه الصورة .. وستبقى فتاتي لي لا تمد يدها الى الرجل الثري الذي يريدها خليلة له ، كثمن لانقاذ حياة امها !

وفتحت الخطاب ويداي ترتعشان من الفرحة .

ولكنها فرحة لم تتم ...

ان امها لم تمت . . بل روحها – روحفتاتي – هي التيماتت!

لقد استسلمت للرجل الثرى تحت ضغط الحاجة الى المال لعلاج امها ، واصبحت خليلة له ... بعثت لي بهذا الخطاب تنعي روحها المفقودة !

\* \* \*

اسودت الدنيا في عيني ...

فيم اذن كان العهد ، وكان السفر ، وكان الجوع ، وكان كل هذا الكفاح المرير ؟

وما لذة النجاح ... بعد فقد غايته ؟

كان لي صديق ايطالي طيب القلب ، يسكن معي وكان على علم بتفاصيل المأساة .

فلما وصلت المأساة إلى هـذه المرحلة ، اخـذني من يدي ، وخرج بي ، وذهبنا الى حانة للنبيذ .

وكنت لم اتذوق طعم الخر في حياتي الى ذلك اليوم ، ولكنه قال لي ان الحر هروب من الواقع . . انها تمهد لي سبيل النسيان الذي انشده .

وشربت معه ...

شربت ، وكنت كلما شربت كأساً وانا افكر في مأساتي ، احست انني في حاجة الى كأس اخرى . ، وثالثة . . ورابعة . .

وخامسة .. لست اذكر كم كأسأ شربت في تلك الليلة ...
ولكن الذي اذكره ، انني شربت ، سرت مع صاحبي في الطريق وقد استولت على كلمشاعري فكرة واحدة .. الانتحار! الجل .. لا بد ان انتحر ..

ان الموت وحده هو الذي يستطيع ان يضع نهاية لليأس ا الذي اعانيه .

وكان اقرب طريق للانتحار هو انالقي بنفسي تحت عجلات اقرب ترام .

واحس صاحبي بما يراودني ، فتعلق بي ، ولم استطع الافلات منه ، رغم كثرة محاولاتي يومئذ .

واخيرا اصطنعت الهدوء ، وقلت له :

لقد هدأت نفسي .. ان الحياة حاوة .. والانتحار غفلة ،
 وسوف اركب الترام الى آخر محطة ... الى حدود روما ...
 لأستنشق الهواء وحدي ، ثم اعود .

قلتها بكل ما اوتيت من مقدرة تمثيلية ، فصدقني . اما انا ، فقد كنت مصراً في نفسي على الانتحار ، وقد آثرت ان انتحر في مكان هادىء بعيد ، عند حدود المدينة ، جتى لا يتدخل احد بيني وبين الموت .

\* \* \*

في الترام . . رايت مشهدا قاسياً . .

رأيت عاشقين ، فتى وفتاة في ميعة الشباب ، واثارت الغيرة بينها موقفاً حادا ، واحتدم النقاش بينها الى حد انهما اوشكا على ان يتفقا على الانفصال ، وان يكتبا نهاية لقصة حبهما العميق .

وعز علي ان تتكرر المأساة . . مأساتي . . ويتهدم الامل في قلبين عاشقين ، فتدخلت بينهما احاول ان اهدىء من روعهما .

وزجرني الشاب اكثر من مرة ، ولكنني اصررت على التدخل لاصلاح ذات البين ..

واخيراً .. ضاق بي الشاب ذرعاً ، فنزل في اول محطة ، وفتاته معه .

وواصل الترام سيره ...

ولست اذكر ما حدث بعد ذلك . ولكني فتحت عيني بعد زمن لا ادري مداه ، لاجد نفسي راقداً على سرير في مستشفى، والى جانبي ممرضة جميلة ملائكية الوجه ، ووجهي ويداي وساقاي كلها ملفوفة في ضمادات ، وجسدي كله رضوض .

كيف حدث هذا ؟

وماذا جاء بي الى هنا ؟

لست ادري ولكنني كنت متأكداً من شيء واحــد ، هو

انتي كنت مصماعلى الانتحار ، فلا بد انني شرعت فيه ان القدر تدخل لانقاذي في اللحظة الاخيرة ..

- كيف انتحرث ?

هذا هو السؤال الذي همست به لممرضتي الحسناء في صوت ضعيف خافت .

فابتسمت ابتسامة حلوة وقالت :

- استرح . . نم ايها الشاب .

ومددت نحوها يدي، فامسكت بها بكل حنان، واستغرقت في نومة هادئة .

وحينا صحوت بعد ذلك ، وجدت يدي لا تزال في يدها ، وهي جالسة بجانبي .

لقد اشفقت ان تسحب يدها من يدي فأصحو ، فآثرت ان تبقى يدانا متعانقتين .

وحينا صحوت . . عدت اسألها :

- ماذا حدث لي ?

قالت:

لقد قفزت من الترام وهو سائر فسقطت سقطة قاسية
 اصابتك بكل هذه الرضوض.

17.

ومرث بيدها على وجهي فيحنان وهي تنظر الي نظرة ملؤها الماطفة الدافئة ، وقالت في صوت كأنه غناء رقيق : – لم فعلت هذا ?

وهفا .. اجهدت ذاكرتي في تتبع احــداث الليلة الماضية فتذكرت بقىة ما حدث .

انني لم انتحر ..

الذى حدث بالضبط ، بعد ان نزل العاشقان من الترام ، وواصل الترام سيره ، اصررتعلى اصلاح ذات البين بين العاشقين فقفزت من الترام ... فأصابني ما جاء بي الى هذا المكان .

### \* \* \*

الايام التي قضيتها في المستشفى كانت من اسعد ايام الحياة . هذه الانسانة الرقيقة الحانية ، التي بجانبي ، ملأت كلفراغ قلبي بجنانها الدافيء .

كنت اتطلع الى وجهها الملائكي، فأجدها اجمل من فتاتي التي ماتت روحها ..

ثم اتمــلى حنانها واشفاقها علي ، فاحس انها ارق امرأة في الوجود . . حتى لقد اصبحت اتمنى ان ابقى في هـــذا السرير ، الى جانبها . . الى الابد .

وقبل أن أغادر المستشفى ، كانت قصة الحب الثانية في حياتي قد بدات ..

وخرجت من المستشفى ، لاسعد بحب اجمل من الحب الذى تركته ورائي في القاهرة .

ثم مرت الايام ...

وذهب الحب الثاني كا ذهب الاول ، وكا ذهب الثالث والرابع والخامس ... الخ ..

وعرفت ما لم اكن اعرف . .

عرفت ان الحياة حلوة حقاً .. حتى في امر ايامها مذاقاً .. وان الانتحار ليس الا غفلة تخطر ببال المرء في لحظات ضعف قصيرة ، لو استطاع ان يتغلب عليها ، فهذه الارادة ، وهذه هي الرجولة ، وهذا هو النجاح .

وبعد هذه الحادثة .. عبرت بي حوادث واحداث اجل واخطر . عبرت بي عشرات من الازمات العاطفية .. اجتزتها جميعا لانني عرفت انه ليس في العالم امراة تستحق ان ينتحر من اجلها رجل .. وما على المره لا ان يملأ فراغ العاطفة القديمة , ماطفة جديدة .

وعبرت بي عشرات من الازمات النفسية ، والازمات

المالية ، التي وصلت بي احيانا الى الجضيض .. الحضيض الذي لم اكن املك فيه ثمن الرغيف .

وفي جميع هذه الازمات.. فكرت في الف نخرج ومخرج... وكان المخرج الوحيد الذى لم يخطر ببالي لحظة واحدة ، هو الانتحار! اما المخرج الاول الذى كان يراودني دائمًا في كل ازمة ، فهو العمل . . . الكفاح . . . النجاح!



Twitter: @sarmed74 Sarmed- المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي المهندس المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Telegram: https://t.me/Tihama\_books

## الفصل الثاني عشر

# مغامرة غرامية جعلت مني شهاما ؟!

كل شيء في هذه الحياة له ثمن ؟ الهواء الذي ذشمه .. ندفع ثمنه لطميب الانف عندما نصاب بالزكام .. المجد الذي نسعى اليه .. يتطلب ثمناً باهظا ارقامه من حبات العرق، وايام الجوع.. وليالي التشرد .. حتى الحب .. له في هذه الدنيا ثمن ؟ اسعاره تتفاوت حسب مركزك وشخصيتك .. وقد تكون مفلسا ، ومع هذا تدخل في الحب رغم « جيبك » ، وعليك ان تدفع الثمن .. والثمن هنا مرتفع جدا ؟ انا شخصياً دخلت هذا المزاد يوما ما .. دخلته مفلسا ، وبلا مركز ؟ يومها ادخلت يدي في جببي لتخرج بيضاء من غير نقود . ويومها ايضا تلفت حولي فوجدت اميراً يزنونه بالذهب .. وامرأة تعيش في قلوب الاثرياء .. ومع ذلك فقد انتصرت .. انتصرت في وقت كنت اتعاطى فيه الحب نهاراً ... واستنشق الاثير ليلا .

ودخلت المعركة .. دخلتها وانا اعرف مقدما انهـــا غير

متكافئة ، وانني قد لا اخسر الجولة فحسب . . وانما قد يشطب اسمي من قائمة الاحياء .

وذكرى هذه النجربة ، ترجع بذهني الى الوراء اكثر من اربعين عاما ، كنت طالبا بميلانو . عواطفي لا تزال مشدودة الى الحبيب والاصدقاء والاهل الذين نأيت عنهم ، وحياتي في ميلانو تسير مجذر ، ونتطلع هناك الى معالم الحياة في حرص . التمثيل هو العالم الذي اتنفس تجاربه الاولى ... واهدافي كلها مركزة في ان احصل على الشهادة .

العام الاول يمر بسلام ، واجتهاد ، ونجاح . . ويأتي الصيف، فاستشعر الراحة والهدوء، والطمأنينة . . واشد رحلي اليضاحية قريبة من ميلانو لأقيم هناك بفندق « ريجينا الشهير » .

وفي فندق ريجينا انقلب هدوئي رأسًا على عقب :

كانت هي السبب ..

رأيتها لأول مرة في الفندق . . فتبعثرت افكاري ، واختل توازني . . . ونسبت انني قادم من بعيد لاحصل على الشهادة . كانت تسير دائماً برفقة امير من امراء ميلانو . . تخرج معه ، وينامان معا في الجناح الذي انزل به من الفندق . ووجدت مشاعري تنساق رغما عني الى هذه المرأة التي تحيط

نفسها بالغموض ، وليس من علاقة فيها سوى هذا الامير الذي لا يكاد يفترق عنها لحظة واحدة .

هل هو زوجها ؟ هل هو عشيقها ?·.

وراح الجنون الذي عصف بي عند رؤيتها للمرة الاولى يرسم في رأسي عشرات الاستفهامات، تحولت كلها الى اجابات حصلت عليها من بعض خدم الفندق .. وعرفت ان هذه السيدة اسمها ه ف . ف ، وانها اشهر ممثلة في ايطاليا .. وان هذا الامير الذي يتبعها كالظل هو عشيقها ... و ... و ... وارتحت . ؟?

كان قلبي يبحث لنفسه عن مكان وراء صدر هذه المرأة . . والحاجز الذي امام صدرها هو هذا الامير . . اقصد لقبه وذهبه ؟ وانا . . لا اميرولا يحزنون . . مجردطالب غريب يعيش يومه . . اما غده ففي قبضة الغيب .

ومع هذا رحت اتامس الفرص والمناسبات لاحمل القفاز ، وابارز الامير الثري في ساحة قلب هذه الحسناء . وجاءت الفرصة ...

### مفامرة

اعلنت ادارة الفندق عن حفل يقام فيه بعد اسبوع .والحفل يضم كبار الفنانين في ايطاليا.ورحت اعد العدة .. كان علي ان

اتخذ من مناسبة الحفل قنطرة اعبر الطريق عليها الى قلب السيدة التي اطارت النوم من عيني .

وبدأ الحفل .. وفوجي، رواد المسرح الكبير في الفندق بشاب يقف على خشبة المسرح . كنت انا ذلك الشاب . قدمت نفسي على انني ممثل مشهور من مصر .. وطلبت منهم ان يتبحوا الفرصة لزميل مصري يريد ان يقلد فنانهم الايطالي المعروف و زاكوني ه .

ساد القاعة وجوم اخرس . واطبق الصمت على الافواه . . وتسكع الهدوء في ارجاء الصالة العريضة كأنهم في مأتم . . بينا رحت اتحرك فوق المسرح ، وعيناي تبحثان عن صاحبة القلب الذي اودعته قبضة الامير . . ووجدتها! كانت هي الاخرى واجمة ، ساكنة ، هادئة !! واندمجت انا . . كان المفروض ان اقلد « زاووني » في احد ادواره الدرامية . . ولا ادرى لماذا قلبت المشهد الى كوميديا . . كان هذا هو الترتيب الذهني للدور الذي اردت ان العبه .

وضجت القاعة بالضحك .. وتمايلت الرؤوس والاكتاف.. واستحال الجو الى لهب متطاير من الصخب والضجيج .. ونجحت التجربة ! تقبلت تهاني الفنانين جميعا .. ومن بينهم صاحبة القلب المنشود ..

وحدث اكثر مما توقعت . . لقد دعتني لتناول الغذاء في اليوم التالي .

تناولنا الغذاء منفردين . . وانهزم الامير عند الجولة الاولى امام « سلطان » الفلس والمقدرة !

ثم تعدد لقائي بالسيدة ( ف . ف ) واصبحت كل شيء في حياتها ، وفتنتها ، وانوثتها .. وبدأت اعرف عنها وجوهـــا كثيرة وخطيرة .

اذكر انه في الليالي الاولى من صلتي بها كانت تنتابها حالات نفسية رهيبة ، تقع خلالها فريسة لمرض عصبي ، فتثور وتصرخ وتلتمع عيناها ببريق نحيف مفزع . . ثم تمتد يداها – في زحمة الهياج العصبي – الى زجاجة بها محلول ابيض ، وتغمس بيدها المرتعشة قطعة من القطن لا تلبث ان ترتد سريعة الى انفها . . فتشم ، وتشم . . ويتسلل الهدوء رويداً الى ثورتها . . فتعود الى حالتها الطبيعية ، وتكررت النوبة في الليالي التالية . . وتكرر معها تقديمي لهاقطعة القطن المبللة بالسائل الابيض . حتى انتقلت عدواه الى انفي . . ورحت بعدها اقدم قطعة لها . . وقطعة لي !

كنت احس احساسا غريبا عندما تغزو رائحة والاتبر ، خياشيمي ، فاستلقي على ظهري – رغما عني – حواسي كلها متيقظة ، اطرافي في برودة الثلج ، درجة حرارتي تهبط الى مستوى يحيلني الى جثة هامدة لا تستطيع حراكا . كنت اظل مكذا لاكثر من ساعتين فاقد المقاومة ، ولو امتدت الى جسدى السنة نبران ملتهبة .

كنا نتماطى الحب بالنهار . ونشم الاتير ليلا !

ثلاثة شهور كاملة. أحسست خلالها انهيارا يجتاح مفاصلي وضيقاً يعشش في صدري ، واصبحت حياتي قطاعا من الشك الدائم . . اكره كل ما حولي ومن حولي . رغبتي في العمل تخنقها حبال متينة من خمول نشيط . كنت اتمنى لو اقضي العمر كله في استرخاء دائم يعيد الى اعصابي المنهارة هدوءها وسكينتها.

ثلاثة شهور عشتها في الجحيم الذي دخلت اليه من قلب الفنانة المعروفة .. ووجدتني انحدر الى الهاوية في سرعة البرق . وكان على ان استيقظ من غفوة المفامرة .. واستعيد آمالي ورغباتي في الحصول على شهادة التمثيل . وأقفز من اقرب تافذة لاهرب من حياة الفنانة .. اقصد ادمان الاتير الملمون !

وفضلت ان اخرج من الباب .. يجب ان اكون نبيلا بالقدر

# الذي تسمح به شخصيتي ومركزي المزعوم . ... وهربت !

الليلة من ليالي شهر يناير الباردة .. العواصف تجتاح المدينة كأنها واغل جامع .. وميلانو تستحم في بحر من الثلج المنهمر.. وكانت ليلة عيد ميلاد « ف . ف » !

رواد الفندق لا يستشعرون العواصف والثلوج .. كانوا غارقين لاذانهم في المناسبة الهائلة الضخمة ، كلهم يحمل الهدايا الثمينة ، وكلهم ينتظر اللحظات القصيرة التي تلتقي فيها ايديهم بيديها. انا وحدي غريب وسط هذا الخليط العجيب من اصحاب الهدايا. تمنيت ساعتها لو اني املك هدية امنحها أياهاعند اللحظة الفاصلة بين ماض قصير عشته معها .. ومستقبل عريض اهدف الى تحقيقه بعيداً عن دائرتها الخانقة !

وبحثت لقدمي من مكان وسط هذه المخلوقات المتلاصقة ، واخدت طريقي الى باب الفندق ، متسللا الى الحارج وسط العواصف المجنونة .. حتى وصلت محطة القطار .. ومنها غادرت المدينة الى روما ..

وفي روما حاولت العثور على عمل.. فلم اوفق .. ووجدتني امام اظافر قاسية رهيبة .. اظافر الجوع .. ! غادرت روما الى جنواجريا وراء لقمة العيش. ووجدتها. وجدتها في مطعم يطلب جرسونا يجيد عدة لغات . وهكذا . انهال البقجيش علىجيبي وتوطدت علاقاتي بالسواح ، وأصبحت امارس السعادة في ظل الهرب من «ف . ف ، والاتير الذي كاد يقتلني ويقضي على مستقبلي .

غير ان الفراغ الذي خلفته و ف . ف ، داخل قلبي . . واح يبحث عن الامتسلاء . . ولم يلهث طويلا في البحث عن اليف آخر . . فقد وجده في ابنة صاحب المطعم . . وتساقينا الهوى عذريا . . بريئاً طاهراً .

حتى اذا انتهت مدة دراسي بالمعهد.. حصلت على الشهادة، وعدت الى مصر بقلب سليم مائة بالمائة .

على أن ذكريات ميلانو لم تنته بعد .

ان لها ذيولا وحواشي وامتداداً عشته في لحظة خاطفة بعد عشر سنوات من قدومي الى القاهرة . فقد سافرت الى ايطاليا بعد عشر سنوات . . كنت قد وضعت قدمي على مسرح الامل الفني الذي حققته يجهودي ومواهبي ، واستقرت بي الحياة فتزوجت ، ووجدت في حياتي كرما ينحني فرصة الزيارة لسارح اوربا . ذهبت اول ما ذهبت الى ميلانو . كانت معي

زُوجِي طَبِعاً .. وهناك دخلت اول مسرح وضعت في برنامج زيارتي . وانفرج الستار عن الفصل الاول ، ودوى التصفيق في القاعة الكبيرة .. وفوجئت بالفنانة « ف . ف » تلمب الدور الاول في المسرحية .!

لا ادري لماذا خشيت لقاء هذه السيدة رغم السنوات الطوال التي مرت على فراقنا . وخشيت أيضاً ان تلمحني فتفرض علي لقاء لا احب ان يتم . . ووقع المحظور . . رأيتها تغرس نظراتها في وجهي وهي مندبجة في دورها . . وعبثاً حساول الدور ان يحول نظراتها عني . . فلم اجد مفراً من التسلل ، وخرجنا قبل ان ينتهى الفصل الاول .

## مسرح الحب .. العذري !

وسافرنا الى جنوا . .

الانسان مشدود بطبيعته الى مواطن ذكرياته ..

لقد ساقتني قدماي الى المطعم الذي عملت في فترة من شبابي، ومارست بين مقاعده اول دروس الحب العفيف النظيف. دخلنا المطعم ...

ولحمت الفتاة التي تجلس على « الكيس » كانت هي صاحبة القلب .. ورأيت بطنها وقد انتفخ كما لوكانت في شهرها الاخير

تتميأ الوضع . .

وحينا لمحنا ابوها . اقترب مني وعيناه تتفرسان في وجهي وعلى شفتيه اكثر من علامة دهشة واستغراب .

وتجاهلت نظراته وفضوله .. قلت له : «لماذا تتأملني هكذا أيها السيد ؟ » فأجابني : «كان عندي شاباً يعمل هنا يشبهك تماماً » !

فلما افهمته انني فنان مصري يزور جنوا لأول مرة..اعتذر في أدب .. وودعني بعد الغداء في حياء جم ..

على انني لم اكد اخطوا بعيداً عن باب المطعم . حتى تلفت ورائي ، القي على الفتاة آخر نظرة . . وشد ما آلمني ان اشهد وراء هدبيها شبكة بلورية من الدموع . . وفي عينيها ظلال مزحزن دفين صامت . .

وتمضي الايام ..

ونغرق في زحمة الحياة .. ونطفو.. ثم نغرق مرة اخرى!.
ومع هذا .. لا تمر بذاكرتي مناسبة مرتبطة بايطاليا .. حتى
اتذكر على الفور قصة ( الاتير » الذي كاد يقضي على .. والقلب
الذي ختم حياته بدمعة صامتة سفحها على اديم الحد الحزين ..

### القصل الثالث عشر

## مربي عمره ١٤ سنة!

وعدت الى القاهرة واسست فرقة رمسيس التي كانت دعامة النهضة المسرحية العربية في العالم العربي كله ، من نجاح الى نجاح وكان اول دور لي في فرقتي دور الكاردينال في المسرحية المعروفة باسم وكرسي الاعتراف ، التي افتتحت بها مسرحي .

ولكن لم يك هذا اول دور مثلته في حياتي . فقد كان اول دور مثلته وانا في الرابعة عشرة ، كنت اذ ذاك تاميذاً بمدرسة السعيدية . . وقد ذهبت ذات ليلة من عام ١٩١٤ الى منزل صديق الطفولة الاستاذ محمد كريم لاسهر سهرة رمضانية بماكان يعده لنا ، وكان منزله في شارع الهدارة بعابدين ، وقد وجدت عند كريم اناساكثيرين وقدمني الى رجل وسيم هو الاستاذ حسن شريف قائلا له :

- هذا الشاب ممثل عظم ينتظره مستقبل زاهر . . وعرفت ان السر في وجود هذا العدد الكبير من الناس عند

كريم أن حسن شريف عنده فرقة من المثلين الهواة وأنه بسبيل تقديم حفلة ، ولهذا جاؤا الى بيت كريم الذي يحتوي على فناء واسع ليجروا فيه البروفات ، وكانت المسرحية التي يستعدون لها هي مسرحية و شرف الاسرة » وقد وقفت في تلك الليلة انظر باعجاب لهؤلاء المثلين الذين يتحركون في قدرة وموهبة ويتحدثون في طلاقة ووضوح ، وكان حسن شريف يخرج المسرحية وهو يتحلى بسعة الصدر ودقة الفهم ، ولم اكن قد وقفت على المسرح غير مرة في حفلة مدر شية ، وكان حب الفن يسري في دمي ، ولهذا جعلت انخيل نفسي واحداً من هؤلاء الذين يتحركون ويمثلون . .

ونادى احد مساعدي حسن الشريف على المرحوم داود عصمت وكان ممثلا هاويا له في المسرحية دور هو دور مربي الاسرة . . . ولكن زملاء قالوا له انه لم يحيء في تلك اللية والغالب انه لن يحيء الأنه مريض وغضب حسن شريف لهذا الطارىء الذي سيعطله وكان موعد الحفلة قريبا فوقف حسن شريف حائراً كيف يخرج من هذا المأزق وهنا انتحى به محمد كريم ناحيه وراحا يتحدثان وحسن شريف ينظر الي من اعلى الى اسفل . . ومن اسفل الى اعلى وكأنما يتحن قامتي لدور المربي الذي يحتاج لرجل في الستين من عمره . . .

وبعد دقائق قال لي حسن شريف :

- استعد يايوسف حتى تقوم بدورالمربي بدلاًمن داودعصمت القل الدور على بضعة اوراق واحفظه جيداً، وعد في الغد لتمثله وسأشرح انا لك كيف تمثل الدور .

ولم أصدق أذني وانا اسمع حسن شريف . . وعدت الى البيت ولم أنم بعد مدفع الرفع وانماع كفت على حفظ دوري حتى الصباح وعلمني حسن شريف كيف اقوم بدور عجوز في الستين وانا في الرابعة عشرة ، وسره انني فهمت بسرعة ما يريد ان أؤديه وبدا زملائي ينظرون الي نظرة طيبة وانا الذي استطعت ان أقوم بدور داود عصمت . .

وكان يوم الحفلة يقترب وانا اعد نفسي لهذا اليوم الجليل في حياتي ، يوم اقف على مسرح عام ، امام جمهور كبير، وقد حدث ان الجمعية الخيرية الاسلامية كانت تريداقامة حفلتها السنوية على على مسرح دار التمثيل العربي، ولما علمت بأن فرقة حسن شريف ستقدم حفلة على المسرح في اليوم الذي تريده الجمعية بالذات، اتجه مندوبون من الجمعية الى حسن شريف وطلبوا اليه ان يبيع لهم الحفلة ووافق حسن حسن شريف على ذلك . .

وجاء يخبرنا بان حفلننا ستكون حفلة عظيمة لأن الجمية الخيرية

الاسلامية قد اشترتها وهذا يعني ان علية القوممن المتبرعين لهذه الجمعية سيشاهدون المسرحية . .

وزاد هذا حرصنا على النجاح. وفي ليلة الحفلة رفع الستار عن جماعة من الهواة تريد ان ان تصل الى النصر بكل ثمن واستطاع حسن شريف ان يقود فرقتنا قيادة سليمة رشيدة وكان الستار يهبط على كل فصل ليدوي في ارجاء الصالة تصفيق هائل ، كل ممثل منا يعتقد ان التصفيق موجه له.

وكان نجاحاً ساحقاً ذلك الذي احرزناه في تلك الليلة، وقد كنت ارتعد خوفاً حينها عدت الى البيت ، فقد تأخرت كثيراً وكنت اخشى ثورة ابي وغضبته ، ولكن وجدت ابي لم يصل للبيت فذهبت الى حجرتي تواً ، وقبل ان اخلع ملابسي سمعت طرقات على الباب فنمت في فراشي بكامل ثيابي !

ولم استيقظ الا في الصباح . . لأنني نمت بكل ثيابي حالما وضعت رأسي على الوسادة ..

ولم يكتشف ابي ماحدث . .

وانما بعد الظهيرة ، جلس يحدثني عن مسرحية شرف الاسرة التي شاهدها امس على مسرح دار التمثيل العربي ، كان من عادته السي يحدثني عن كل مسرحية يراها لأنه كان يعرف انني شغوف

بحديث المسرح، وقال لي انه اعجب اكثر ما اعجب بالمثل الذي قام بدور المربي . .

وقفزت من على المقعد لأقول له أنني ذلك الممثل ، ولكني تذكرت في اللحظة الأخيرة وانا افتح فمي ان هذا سيعني تشديد الرقابة على ومنعي من الحروج من البيت بعد الاصيل . . وعدت اقفل فمي ثانية وفي عيني خيبة وحسرة !

وكان دور المربي في الستين من عمره الذي قمت به وانا في الرابعة عشرة من عمري من اعز ادواري الى نفسي ، لأنه الاول لأنه البكر ، وكل بكر عزيز على صاحبه . .

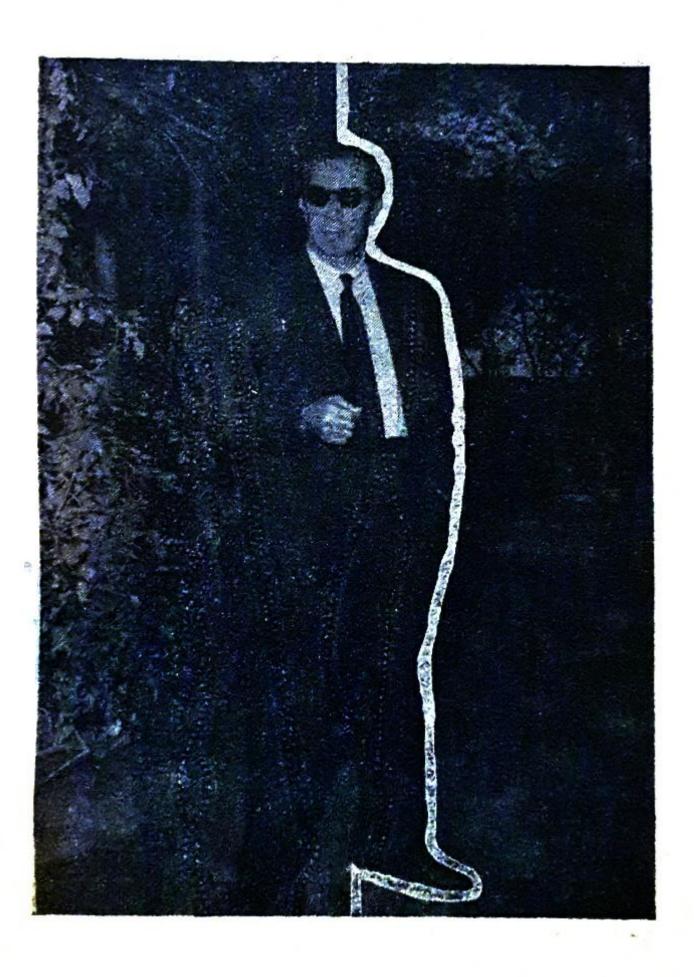

Twitter: @sarmed74 Sarmed- المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي المهندس المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Telegram: https://t.me/Tihama\_books قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي

## الفصل الرابع عشر

# الأميرة التي رقصت . . والاديب الذي ارتبك ؟

سافرت مع فرقتي – فرقة رمسيس آبان مجدها – الى امريكا الجنوبية ، فطفنا بعدد من دولها ، واستقبلتنا الجاليات العربية فيها بترحاب وحماس أشعرنا أننا بين اهلنا واصدقائنا ، وقفلت الفرقة عائدة الى مصر ، ولكنني ومع عدد من الفنانين والفنانات م عزيزة امير وفتوح نشاطي وادمون تويماوغيرهم ذهبنا الى باريس لنقضي هناك بضعة ايام للاستجهام ونشاهد مفاتن باريس . .

وفوجئت بعدد من المصريين في باريس وقد جاؤا فيا يشبه المظاهرة الى الفندق الذي اقيم فيه ، وطلبوا الى ان اقدم احدى مسرحيات الفرقة ، فحاولت ان اعتذر لهم بأن اكثر افراد الفرقة قد رحلوا الى القاهرة ، وانني جئت الى باريس للنزهة لا للعمل، فأصروا على مطلبهم . . والحقيقة ان هذا الأكبار اخجلني ، فقلت لهم .

- اذن سنقدم لكم مسرخية بعد ثلاثة ايام!

وذهبت الى اصدقائي من رجال المسرح الفرنسي اتلمس عندهم نحرجاً فقد كنا بحاجة الى مسرح نقدم عليه مسرحيتنا ، ومن حسن الحظ وجدت احد مسارح باريس العظيمة شاغراً ، وهو مسرح ادوارد السابع .

وكان عدد افراد الفرقة التي معي غير كاف لتمثيل مسرحية متعددة الاشخاص ولهذا اخترت مسرحية وانتقام المهراجا الأن عدد الاشخاص فيها اقل نسبة من عددهم في غيرها من المسرحيات . . . ووزعت الادوار على اشخاص لم يسبق لهم ان وقفوا على المسرح ورحت القنهم كيف يتحركون وينطقون وينفعلون ، وكان هؤلاء من اداريي المسرح ولهذا احتجنا الى أناس آخرين يعاونوننا في عملنا .

وسمعت بحاجتنا هذه اميرة هندية كانت تقيم في باريس، وهي واحدة بمن عشقوا القاهرة، وكان لها فيها مع زوجها ذكريات رائعة، وقد خاطبتني بالتلفون، وعرضت ان تقدم اليكل مساعدة اطلبها منها، فقلت لها ضاحكا:

- اننى لا استطيع ان اطلب منك شيئًا ، صحيح انناينقصنا مثلة تقوم برقصة هندية ، ولكني لا استطيع ان اجرؤ على الطمع هذا .

- كيف هذا ? هل انت الذي طلبت مساعدتي ام انا التي تقدمت بها ؟
  - هل توافقين سموك على اداء الرقصة ؟ .
- طبعاً اوافق . . ولك ان تقبلني اذا رايتني صالحة للدور
   او ترفضني بلا حرج اذا كنت غير صالحة . . .
  - عفواً يا اميرتي الفنانه . . .

وجاءت الاميرة الهندية ،ورقصت امامنا رقصتها التي يتطلبها دورها في المسرحية فكانت رائعة حتما ·

نيء واحد لم اجدشخصاً يقوم بعمله. هو عملية الاكسسوار ، وهي عملية تزويد المسرح بما يلزم له من حاجات صغيرة ، كزهريه او مصباح ، او اطباق ، او غير ذلك بما لا تحمله الفرقة عادة في صناديق الملابس . . . وتحدثت الى بعض الاصدقاء المصريين في هذا الشأن ، فقالوا انهم يعرفون مصرياً يقيم في باريس رغم انفه لأن الملك فؤاد طرده من مصر ، على اثر زجل نشره عنه .

وطلبت ان يحضروه لنا في المسرح على الفور ، وجاء ، ومن نظرتي الاولى لثوبه ادركني الاشفاق به ، ورحت القنه كيف يقوم بعمله ، وما مقدار حاجتنا اليه..وافهمته ايضامتي يقدم لنا هذا الشيء او ذاكمن الاكسسوار..واشرت الى اسطوانة سجلت

عليها موسيقى الرقصة الهندية التي ستؤديها الاميرة الفنانة . . وقلت له ان يضعها على الفونوغراف ويديرها عندما تدخل الاميرة لترقص .

ويوم اجرينا البروفه النهائية كان ملبياً لكل ما يطلب اليه ، وبدا لي في مهارته وكأنه عامل اكسسوار منذ عشرين عاما .

وفي ليلة الافتتاح اجتمع في المسرح الضخم جمهور كبير ' اساطين الفن الفرنسي ، وكل المصريين في باريس ' وعدد من كبار رجال وسيدات الاسر الفرنسية العريقة التي تعتبر المسرح جزءاً من لياليها . . . وملا السرور قلبي وانا انظر من فرجة الستارة فأرى المسرح غاصا بكل هؤلاء . . .

ورفعت الستارة ، ومضينا نؤدي ادوارنا كخير ما يكون الاداء الى ان وصلنا لموقف الرقصة الهندية ، فأشرت للأديب بأن يضع الاسطوانة الهندية على الفونوغراف ، فهرول ليفعل ، ولكنه في عجلة سقطت الاسطوانة الهندية من يده وكسرت ، وراحت الاميرة ترقص وهي تتلفت حواليها ، اما انا فقد استبد بي الغيظ فانفجرت باكيا . .

والحمد لله أن الجمهور لم يلاحظ ان هناك موسيقى ، ولم يدر شيئًا بما حدث وراء الكواليس . . . وتمر الايام ... وتتوالى الاعوام ،ثم اقابل الاديب في القاهرة وقد لمع نجمه وسطع ، وصار اعظم زجال في مصر ، وصار هو بنفسه ، امير الادب الشعبى . .

أتعرفون من هو ؟

انه بيرم التونسي . . .

ومعذرة له اذا كنت أفشيت من ماضيه صفحة له ان يفخر يها . . .

# كان عندي محطة اذاعة أهلية ..

وكان مقر محطتي ، محطة مصر الملكية ، غرفة في مكتب شقيقي اسماعيل وهبي المحامي في شارع الجيش ، وكان المطربون والمطربات يتمنون ان يذيعوا أغانيهم منها ولو بالجحان ، وكان الموسيقيون والادباء يتسابقون للاذاعة من المحطة التي اقامها مهندس ايطالي مغمور ، ولم يكن لها في يوم من الايام برنامج معد ولا مذيعون مختصون ، بل كانت برامجهاارتجالية تبعا للظروف، وعلى الرغم من هذا لم تكنهذه البرامج تخاومن الحوادث الطريفة. كان الخلاف الناشب بين عزيز عثمان وابراهيم عثمان على تركة والدهما المرحوم محمد عثمان الغنية خلافًا كبيرًا ، وكان ابراهيم يعتقد أن عزيز يسيء إلى ذكرى والده عندما يغني أغانيه من محطتنا وحدث ذات مرة أنكان الجو مضطرباً واثر هذا على صوت عزيز فوصل الى آذان المستممين مشوها مضطربا ، وثار

ابراهيم عثمان وجاء في اليوم التالي واقتحم الاستديواليتيم في المحطة

ومعه تخت موسيقي كامل ، وغنى نفس الاغنية امام الميكرفون، وبعد ان انتهى من الغناء ، راح ينصح شقيقه عزيز عثمان – على الهواء – ويستحلفه برحمة والده أن يكف عن غناء أغاني الوالد الراحل احتراماً لذكراه ، وفي هذا الوقت كان عزيز قد حضر ثائراً الى المحطة وهو يمسك بيده عصا غليظة ، واقتحم الاستديو وانهال على شقيقه ضرباً ، وبالطبع نقل الميكرفون و الحناقة » بكل تفاصيلها الى المستمعين ، حتى الشتائم والفاظ السباب التي تيادلها الشقيقان دون وعي .

وكان المرحوم مصطفى رضا الذيكان من اكبر عاز في القانون في مصر من نجوم محطة مصر هذه ، كان يذيع من المحطة مجانا ، وكان اذا اعجبته حركة موسيقية أتاها وهو امام الميكرفون صاحقائلا: « الله . الله ياسي مصطفى » كان يطيب لنفسه ولا يكتم اعجابه بفنه امام الميكرفون .

أما المرحوم العقاد الكبير ، وكان من كبار العازفين على القانون ، فقد كان أغلب افراد تخته من اولاده العازفين ايضاً ، وكان يحلو له ان يقدمهم بعد العزف الى المستمعين قائلاً : « النبي حارسه ابنى اسماعيل بيضرب على العود .

.. والنبي حارسه ابني محمد بيضرب كمنجه ، .

ويمضي فيقدم بقية أولاده هكذا واحدا واحدا . وكان اولاد العقاد يحيونه اثناء العزف امام الميكرفون صائحين : « بابا يا سيد الكل . يا سيد القانون يا بويا » ..

أما المرحوم المطرب الشيخ صبح ، فقد كان صاحب صوت قوي وكان يجيد العزف على الناي والعودو البيانو، وكان قد حدث بينه وبين احدى المحطات الاهلية -واسمها محطة فاروق -خلاف كبير فجاء الى محطة مصر ليذيع منها ، وكان كلما انتهى من اغنيته صاح يقول: يا سلام يا سيدنا الشيخ ، سامعين يا بتوع محطة فاروق ، ينعل ... وثم ينطلق يسب المحطة واسمها . وجاء البوليس وقبض عليه ذات يوم ، ولم يفرجوا عنه الا بعد ان تعهد بعدم سب المحطة لانها تحمل اسم « فاروق » . وكان الشيخ صبح .. يحرص على ان يقدم نفسه للمستمعين قائلا : « انا الشيخ صبح . . كان سبد المطربين ، واللي موش عاجبه يشرب من البحر » . .

وكان من المطربين الذين يغنون في المحطة فريد الاطرش و وكان له أيامها معجبون كثيرون رغم صغر سنه ، وكنا نديع نتيجة الشهادة الابتدائية بالارقام ونجح فريدالاطرش في امتحان الشهادة الابتدائية ، فاذاع المذيع رقم جلوسه ووجه اليه الحديث قائلا : و مبروك يا فريد ان شاء الله راح تغني الليلة حاجة

# كُويسة بالمناسبة دي . .

وكانت المحطة بعد ان اطلق عليها اسم محطة رمسيس قد انشئت في مدينة رمسيس بالزمالك ، وكان الى جوارها مقام لولي يسمونه « أبو فانوس » وقطع المذيع في احدى الليالي اذاعة البرنامج وصرخ قائلا « الحقوني يا مستمعين. ابوفانوس طلع لي . » واستقال في الدوم الثاني خوفاً من شبح الشيخ ابو فانوس الذي طارده في الليل .

وخفنا ان تتكرر المأساة ، فسعينا حتى هذمنا مقام الولي رغم احتجاج محبيه وانصاره الذين مضوا يتوعدوننا قائلين بان غضب الولي سيحل على المحطة فيخربها ..

ولم يمض اسبوع على هدمنا لمقام الشيخ أبو فانوس، حتى هجم جيش من الفئران على اسلاك المحطة واعملوا فيها اسنانهم «فقرضوها» واضطرت المحطة بعد هذا الهجوم الى التوقف، وأقام انصارولي ابو فانوس حفلا تبادلوا فيه التهاني قائلين ان نقمة ولي الله قدنزلت بالمحطة، وعدوا هذا الحادث «كرامة» من كرامات الولي، ومن يومها اختفت محطة رمسيس من الميدان الاذاعي ...





Twitter: @sarmed74 Sarmed- المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama\_books

# ذكريات متناثرة ..

### الجيد الخيالد

احب ان اهدي هذه القصة الى شباب هذا الجيل ، والى كل الذين يعتقدون ان الفشل نقطة سوداء في صفحة الانسان ...

منذ نحور و قرن انتجت فياماً باسم والمجد الخالد، وقمت فيه بدور البطولة ، كان موضوع الفيلم ان آثار بلدنا كنوز يجب ان نعتز بها ، ولا يجب ألانفرط فيهاحتى ولو كلفنا ذلك حياتنا... وكنت اعتقد انني سأصل بهذا الفيلم الى قمة المجد ، وان و المجد الخالد ، سيكون من نصيبي ، ولن يكون اسم الفيلم فقط »!.

وانفقت على الفيلم كل ما معي من مال ، وفي حفلة العرض الاولى سمعت بأذني شتائم الجمهور الساخطة ، كان الكثيرون منهم يقولون : د أمن اجل قطعة حجر نقضي ثلاث ساعات لان بطل القصة يبحث عنها في اقاصي العالم ؟!»

والحقيقة ان هذا الفيلم لو عرض على جمهور اليوم الذي يتمتع

بألوعي الوطني الصادق ، لما صادف هذا الفشل الذي صادفه عند جمهور الأمس!..

كانت صدمة قاسية ، كنت اخفف وقمها على نفسي بقوب: د ان الفيلم قد نجح ، اما الذي سقط فهو الجمهور ... »

وكان يمكن ان يقضي هذا الفشل على حماسي للسينا ، ولكن هذا لم يحدث ... فبعد شهر واحد بدأت كفاحي من جديد ، لم يكن معي مال فبحثت عن بمول ، واهتديت الى قصة فيل ساعة « التنفيذ » وقمت فيه بدور البطولة وعرضت الفيلم فنجح ، واقالني من عثرتي ، وكان نجاحه معوضاً لفشلي في و المجد الخالد » .. وسرت في طريق النجاح بعد ساعة التنفذ ...

اعتقد لو ان شاباً من شباب اليوم فقد ثروته في ميدان كان ينتظر ان يدر الالوف ، لما حاول ان يطرق باب هذا الميدان مرة ثانية ...

فالى هؤلاء اقدم قصة فشلى الاولى ، وقد حذفت منها انني كنت اضطر للاستدانة رغم ما يقال عني من انني «ابن ذوات»! وفي سنة ١٩٣٠ ذهبت مع فرقتي المسرحية ، فرقة رمسيس، في جولة فنية في دول امريكا الجنوبية ، ووصلنا الى «سان باولو»

في البرازيل ، وكنت اعرف ان في هـذه المدينة جالية سورية ولبنانية كبيرة العدد ، فرأيت بصفتي مصرياً ان اقوم بزيارة لهؤلاء الاشقاء في متاجر مملاحيطهم علما بوجودنا حتى يقبلوا علينا.

واخذني احد الاولاد الى شارع كبير وجدت في كل متاجره تجاراً يتكلمون العربية ، وتدل مظاهر هذه الحوانيت على ثراء الصحابها الذين رفعوا رأس الشرق عالياً هناك .

وكان اول حانوت دخلته لتاجر لبناني يدعى «يافت» ، رايته يجلس الى مكتب متواضع وعلى رأسه طربوش أحمر ، وقد استقبلني وهو يكتب في دفتر امامه حتى اعتقدت انه تضايق من زيارتي له ... وكان معي احد افراد الفرقة يحمل كمية من التذاكر ...

وسألني ( يافت ) عن سبب حضوري للبرازيل فقلت له :

- انها فرقة مصرية للتمثيل . . .
  - وكم عددكم ؟
  - .. Sic r. -
  - انها نفقات باهظة ...
    - ـ فعلا ..
  - وماذا تريدون مني ?

أن تشرفنا الليلة للشاهد مسرحيتنا الاولى ..
 وهنا نظر للتذاكر في يد زميلي ثم سألني :

- بكم التذكرة ?

وسقط في يدي ، فقد كان هناك تذاكر صالة وتذاكر و بنوار » ، وتذاكر و لوج » واعتقدت انه يريد ان يناقشني في الاسعار مثلما ناقشني في تكاليف الرحلة وعددنا والغرض من زيارتنا . . وتأهبت لاغادر المكان مستغنياً عن التذكرتين اللتين سيشتريهما ، ولكني سمعته يكرر السؤال ، فذكرت له الاسعار ، فعاد يسألنى :

\_ وكم عدد المقاعد في المسرح كله ?

فلما ذكرت له العدد نادى كانباً من عنده ثم قال له: - احسب ثمن هذه التذاكر.

وقام الكاتب بالعملية الحسابية التي بلغت ٢٠٠ جنيــه ... فعاد « يافت » يسألني :

اتكفي بضع حفلات لسد نفقات الرحلة ? . .

- نعم ... اذا اقبل علينا النظارة .

فنظر الى الكاتب وقال له:

احجز التذاكر كلها واعطه ثمنها !
 قلت متسائلا وقد تلكتني الدهشة :

? lita -

- ستأخذ كل التذاكر . . ساوزعها على اخواني ، واريحك من عناء المرور عليهم !

وهكذا اشترى لبناني واحد تذاكر المسرح كلها ليكرم شقيقاً مصرياً . . وفي الليالي التالية حذا حذوه تجار آخرون ، ولم يكن مسرحنا في و سان باولو » يخلو فيه مقعداً واحد!

#### \* \* \*

# طردني رجال الاسعاف وانقذت زميلا في الحلم ؟

علمت ان الصديق محمد فوزي اراد ان يلتقط بعض مشاهد احد افلامه في محطة السكة الحديد، فلم يلق من الجمهور المعاونة التي كان ينتظرها، بل وجد بدلا منها تحديا واستهتارا من بعض الافراد جعله غير مستطيع تصوير ما اراده من مشاهد ، وكلفه قرابة ... جنيه ذهبت سدى ؛ لخلاف احتراق اعصابه واعصاب من كان معه من المثلين ...

وهذا ألحادث المؤسف يعيد الى ذاكرتي حادثًا مشابهـًا في مقدماته وان كان مختلفا في نتائجه .

وذلك انني منذ سنوات اردت تصوير مشهد خارجي لفيلم كنت اخرجه، وأقوم فيه بدور طبيب يقضي بضع سنوات في السجن ثم يخرج منه يائساً ناقما، ولكنه يصادف في طريقه جما من الناس يلتفون حول رجل اصيب من جراء سقوطه من الترام ، فتعود اليه مشاعره الانسانية ، ويقتحم صفوف الناس ليسعف الجريح حتى تاتي عربة الاسعاف ، وحيننذ يراه رجال الاسعاف في ملابسه الرثة وهيأته الزرية فيدفعون بعيداً عن المصاب احتقاراً لشأنه ...

وأعددت العدة للمنظر ، فانتقلت مع المثلين والكومبارس ومعنا سيارة اسعاف لنلتقط المشهد عند شريط الترام في احدى مناطق شارع الهرم ، وكلما بدأنا التصوير اندفع بعض المارة ووقفوا امام الكاميرا لكي يظهروا في الفيلم ، وعبشا حاولت اقناعهم ان كل دقيقة تضيع تكلفنا طائلا من المال ... ولكنني كنت كمن يؤذن في مالطا ...

#### خدعة . .

ورأيت الا مناص من تدبير خدعة توصلني الى هدفي ، وفي ذات يوم اعددنا ( الماكياج » للممثل الذي يقوم بدور الشخص

المصاب، وجعلناه يستلقي على شريط الترام متوجعاً من جزوحه الكاذبة ، ثم طلبنا رجال الاسعاف تلفونيا وادعينا كذباً ان الترام بتر ساق رجل . . وانتظرت أنا في سيارتي بملابس التمثيل والماكياج على استعداد للعمل ، كا جلس المصور في سيارة اخرى مخفياً الكاميرا عن افراد الجمهور الذين اخذوا يتجمعون حول الممثل المصاب وهم يعتقدون انه جريح حقا .

وعندما راينا سيارة الاسعاف قادمة من بعيد تدق ناقوسها التقليدي ، نزل المصور وأعد العدة للتصوير ، واندفعت أنا مقتحماً زحام الجمهور حتى وصلت الى الممثل الجريح ، ثم انحنيت عليه وبدأت اقوم بدور الطبيب والكاميرا تحمل بهمة في تصوير المشهد . .

وكما توقعنا ، جاء رجال الاسعاف فافسح الناس لهم طريقاً الى الجريح ، وسألني احدهم :

- انت بتعمل ایه ؟
- انا بأحاول اسعاف المصاب .. انا الدكتور فلان ..

ونظر الي نظرة فيها شك وازدراء ، ثم نحـاني احدهم عن الممثل المصاب وقال :

مالكش دعوة انت روح لحالك .

وصحت انا غير عابىء بدهشة الناس ورجال الاسعاف : – ستوب !

وتوقفت الكاميرا ، وأخذ الناس ينظرون الي والى المصور في عجب ، بينا اكتشف بعضهم حقيقة شخصيتي ، وكان الغيظ الذي ملاً قلبي من قبل قد « فش » فقلت للمتطلعين من حولي :

- بقالي اسبوع عايز اصور المنظر ده موش عارف. ، واديني صورته ووفرت الكوممارس!

# النوم = نقود !

في احدى زياراتي لمدينة لندن أردت مشاهدة احدى المسرحيات في مسرح والبالاديوم الشهير ولكنني فوجئت عند ذهابي لحجز مكان لي بطوابير طويلة من الناس تقف امام نوافذ بيع التذاكر ، وقد حمل بعضهم الاغطية الثقيلة والوسائد . وأدهشني الامر ، فلم اكن اعرف ان للانجليز مثل هذا الشغف بالمسرح .

وتحقق لدي انني لن احصل على التذكرة المطلوبة حتى لو انتظرت لليوم التالي ، بسبب طوابير المتفرجين الطويلة واقتربت من رجل كان يحمل على ذراعه بطانية من الصوف وبعض

### الصحف وسألته:

هل تسمح ان تشتري لي معك تذكرة لحفلة هذا المساء ؟ فقال الرجل وهو يحملق في :

- يبدو انك غريب ..

#### قلت :

- نعم . .

#### قال:

ليس هناك تذاكر لهذا المساء .. ولكن قد تستطيع ان تحصل على تذكرة لحفلة الغد او المساء التالي فالرواية ما زالت جديدة لانها لم تعرض هنا الا منذ ثمانية شهور!

## وقلت في دهشة :

ــ أهكذا تحبون المسرح ؟

- ليس الى هذا الحــد . فأنا على استعداد لان ايسر لك الحصول على تذكرتي مقابل جنيه واحد اضافياً . .

- أتريد ان تربح مني جنيها في مقابل ان تعطيني مكانك? فقال الرجل في بساطة :

- انه مبلغ تافه .. انني غت في هذا المكان ليلتين من أجل ١٥٩ الاحتفاظ بهذا المكان لمن يشتريه .

وهكذا في غمرة شغف الانجليز بالمسرح ، يجد بعضهم فرصة لاستغلال اوقات فراغهم ليربحوا من هذا العمل !

اعجب الاحلام . .

احياناً تصدق الاحلام .. وسيان كان ذلـك راجعاً الى الصدفة ام الى حقيقة علمية .. فهناك حلم رأيته مرة في نومي ' فتحقق بحذافيره في اليوم التالي بصورة قد لا يصدقها العقل ٠٠

فقد رأيت - منذ سنوات طوال وايام فرقة رمسيس - فيا يرى النائم ان المرحوم عبد العزيز على الذي كان يعمل بالفرقة جاءني اثناء البروفة وطلب مني جنيها سلفة ، فأعطيته له . . ثم رأيت « نجفة ، كان احد عمال المناظر يثبتها تكاد تسقط فوق رأس عبد العزيز . فصحت به محذراً فتراجع ، فاذا بالنجفة تسقط على مقربة سنتيمتر واحد منه . .

وفي اليوم التالي ذهبت الى المسرح لحضور البروفة، ولدهشتي جاءني عبد العزيز علي – رحمة الله عليه – وقال لي :

– انا معاييش ولا مليم و ...

وقاطعته :

- عارف . . جاي تستلف جنيه . .

وأجاب عبد العزيز بالايجاب وهو في دهشة . . فلما اعطيته الجنيه تذكرت النجفة ، فصحت بــه دون ان التفت الى شيء وانا ادفعه بيدي بعيداً :

- اوعى النجفة .

وفي هذه اللحظة سقطت النجفة التي كان العمال يرفعونها في سقف المنظر الى جوار عبد العزيز كما رأيتها في الحلم تماماً . فكانت احدى الاعاجيب التي لم انسها ولن انساها ابداً!

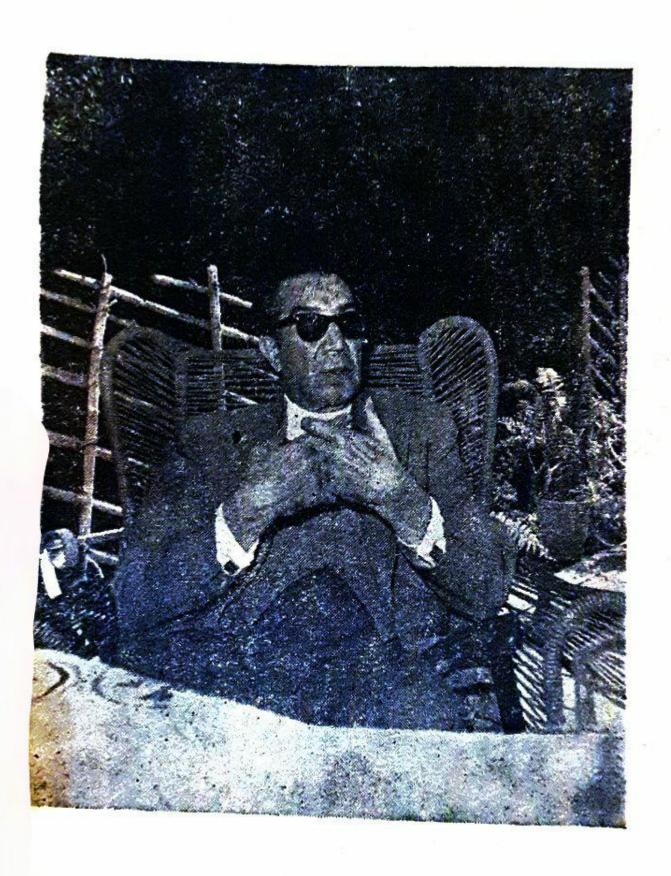

Twitter: @sarmed74 Sarmed- المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي المهندس المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Telegram: https://t.me/Tihama\_books

واختم مذكراتي بحديث الى القارىء العزيز بمكنوب صدري وسأروى له اشياء كثيرة لا يعرفها عني ، واصحح له أخطاء شائعة ، واحدثه عن أقاويل راجت عني ولصقت باسمي على مر الايام .

انني سأكشف للقاريء العزيز في هذا الفصل الاخير من مذكراتي عن حقائق كثيرة ما كان يعرفها سواي أنا وحدي .

\* \* \*

ليس في مصر من يعرف انني في شبابي كنت مصارعًا محترفًا؛ أظهر على حلبة المصارعة وأعرض عضلاتي وألعابي على الناس ؛ لاظفر اخر الليل بقروش اقتصدها لأنفق بها على تحقيق المشروع الذي احلم به ، وهو ان أذهب الى ايطاليا لأتلقى اصول التمثيل.

ذكرت لسكم في بداية مذكراتي انه كان في مصر مصارع اسمه عبد الحليم المصري عرفه عشاق المصارعة بطلا يحمل الالقاب الدولية ، وكان ذهنه قد تفتق عن حيلة بارعة ، هي ان يأتي

بالابطال من الخارج؛ يصارعهم أمام جمهوره ، ويتمكن في النهاية من هزيمتهم شر هزيمة . وكان يتعمد الاياتي ابداً ببطل يستطيع أن ينال منه أو يسيء اليه أمام الجمهور .

وحدث يوما أن أعلن في الصحف أنه سينازل و بطل تركيا الجبار ، غير ان المصارع التركي لم يظهر واقترب يوم المباراة . وجاءني عبد الحليم المصري ، وعرض علي ان اقوم بدور البطل الغائب أمام الناس .

وقبل العرض فقد كنت في حاجة ماسة الى ما اغراني به عبد الحليم من أجر . وقبل المباراة بقليل وقفت بين الجمهور ' أرطن بكلمات غير مفهومة ' على انها كلمات تركية ' ورحت ألوح بيدي منذراً ومهدداً بأنني سأفترس البطل المصري .

وسمعت الجمهور بأذني وهو يسب ويلمن « بطل تركيا » و « سنسفيل » جدود جدودي ، ولم يكن في مقدوري حتى لا ينكشف المستور ا

وكان اتفاقي مع عبد الحليم يقضي بأن أستسلم له من أول «هبدة»، وليس الاستسلام وحده كافياً، بل كان على أيضاً ان ابكي مولولا حتى يشعر الجمهور بمدى الهزيمة التي لحقت بي على يد بطله المصري المعشوق.

وأديت دوري و التركي ، كما رسمة لي صاحب العمل ، عبد الحليم المصري ! . . ومر اسبوع ، وقرأت في الصحف انه سينازل بطلا ايطالياً . .

وكم كانت دهشتي عندما جاءني يطلب مني ان اكون أنا ايضاً ذلك البطل الايطالي !

ولجأت الى و الماكياج » ، اسبوعاً بعد اسبوع ، وهزمت أمام عبد الحليم المصري اسبوعاً بأسماء ابطال من عشر دول على الاقل .

#### \* \* \*

وفي ايطاليا كنت اعمل وكومبارس ، ممتازاً من الدرجة الاولى ، وكان وقت فراغي يسمح لي بعمل آخر ، فماذا تظن انني عملت ؟

التحقت بالعمل في مدينة الملاهي ، في قسم و النشاف البندقية ، وكانوا يطلقون على في ذلك الوقت اسم و رمسيس بك الفرعوني ، وكان الناس يجذبهم الاسم فيقبلون جماعات ويراهنون على اسمي ، واعجب بي صاحب المدينة لما أدره عليه من ربح فرفع اجري حتى كنت اتقاضى ثلاثين قرشاكل ليلة ،وحاول

ان يغريني بترك التمثيل والتفرغ و للنشان ، ولكنني وفضت، وكان عملي في المدينة ان وأنشن ،مع زملاء لي على والعلامة الحمراء ، فاذا اصبتها سجلت لنفسي و نقطة ، وكنت أجيد والنشان ، وافوز دائماً على زملائي ، ويفوز الجمهور بالتالي في مراهناتهم على . كنت و فافورية ، كأحسن حصان يجري في سباق الخيل .

#### \* \* \*

ولقد عرفني الناس دائماً رجلا قاسي القلب الامشاعر انسانية تبدوا في تصرفاتي الجافة التي لا تخضع لأية عاطفة من العواطف. عرفني الناس هكذا ، ولكنهم عرفوا مظهري ، ولم يعرفوا ماذا يعتمل في اعماقي من عواطف واحاسيس .

وهذه قصة ، واحدة ، أقصها عليك أيها القارىء الصديق ، لتحكم منها ، لي أو علي !

تزوجت في ايطاليا بسيدة أمريكية كانت تزاملني في دراسة الفن ، وهي اليوم من أشهر مغنيات أمريكا . وكانت أيام تزوجتها تخضع نفسها لنظام دقيق خاص في الطعام ، يكفل لها ألا تجد السمنة طريقها الى جسمها .

وكانت في الوقت نفسه تعشق طبق المكرونة ، ولاتستطيع مها اوتيت من قوة الارادة ، ان تقاوم وطبق المكرونة ، الموضوع امامها ، فما بالك بأطباق المكرونة الشهية التي تفننت ايطاليا في صنعها ؟

كانت اذا رأت امامي و مكرونة ، أقبلت تشاركني الاكل، وكنت ابدوا سعيداً ، وهي تفعل ذلك ، فقد كانت تترك لي فرصة للتحكم ، فأتركهاتاً كل قدر أبسيطاً ثم امنعها من الاسترسال في الاكل ، فيبدوا لهاحرصي على ألاتخرج على قواعد والرجيم ، . .

ومرت الايام ، وتلقيت برقية من القاهرة تقول ان أبي مريض وان اخي قد حجز لي مكانا في الباخرة من جنوا الى الاسكندرية .

وودعت زوجتي وداعاً حاراً ، وسافرت الى جنوا ، ووضعت حقائبي بالباخرة ، ثم خرجت الى الطريق لأقطع الوقت حتى يحين موعد اقلاعها .

ودخلت مطعماً ، ووضع و الجرسون ، امامي طبق و مكرونة ، . . وغمرتني فجأة حالة نفسية مؤلمة ، واصبحت أرى زوجتي وكأنها تملأ علي المطعم من حولي .

ولم أتردد . . اسرعت الى الباخرة ، وحملت حقائبي وعدت ١٦٧ الى الزوجة التي تركتها حزينة عـلى فراقي ، نهبا « للرجيم ، القاسي وطبق « المكرونة ، الشهي ...

وعندما أقبل الليل ، جلسنا معا جنبا الى جنب ، وقد المختلطت دموعنا ، دموع السعادة ، بفتائل و المحرونة ، اللذيذة ونحن نأكلها – كالعادة – من الطبق المشترك !

#### \* \* \*

وكل مخلوق في مصر يعتقد انني و خمورجي ، أسكر وطينة ، حتى اكاد أفقد الوعي سكراً .

فهل تصدق أيها القارى الصديق انني لا أشرب الحمر البدأ?... ان في بيتي خمس ارات، مليئة باحسن انواع الحمور المعتقة ، ولكنني لا أذوقها ابداً!

وليست المسألة تمسكا بأهداب الفضيلة وحسب ، ولكن ذلك يرجع الى حادثة وقعت لي في أيام شبابي الاولى في ايطاليا ، أرعبتني من الخر ، وحرمتني من ان أتذوقها ..

دعوت بعض أصدقائي الايطاليين ليلة الى تناول النبيذ في « بار » اشتهر بمخزنه الذي يحوي خير الانبذة المعتقة . وشربت حتى سكرت تماماً .

وخرجنا ، أصدقائي وانا ، شلة صاخبة ، ورويدا كنت أغيب عن وعبي حتى فقدته تماماً .

وأفقت فاذا بي طريح الفراش في المستشفى العام الذي «يشبه «قصر العيني » عندنا ، ولماأفقت وجدت أحد رجال البوليس، يحرر لي محضر سكروعربدة . .

ان بعض ادواري التي امثلها تقتضي ان أبدوا مخموراً ، وكم سمعت اصدقائي رواد المسرح يقولون لي : «عيب يا أبوحجاج.. يعني لازم تطينها بالشكل ده ... موش ممكن يكون تمثيل!.. انت لازم سكران طينة!»

ووالله أنا ، مظاوم كله تمثيل في تمثيل ... فأنا منذ اتهمت بالعربدة في ايطاليا لم أذق طعم الخر .

#### \* \* \*

ولقد اشتهرت بین الناس بأنني « زئر نساء ، وبأنني رجل مزواج . . و . .

ان الذي لا يعرفه الناس – وقد لا يصدقونه – اننى حينا اتزوج اكون اخلص الازواج واكثرهم فهما الواجبات الزوجية وأصولها الاخلاقية .

لقد تزوجت السيدة الامريكية في ايطاليا لانني كنت اعاني قسوة الغربة .

ثم تزوجت سيدة كريمة ، ولم نوفق في حياتنـــا الزوجية لاختلاف مشاربنا وطباءنا ، ولأن عملي كفنان لم يلق هوى في نفسها .

واليوم اعيش مع زوجتي الثالثة كخير ما يكون الزوجان السعيدان .

لست اذن مزواجاً ، ولكنها الظروف التي جعلت الناس ينظرون الي بعين ظالمة .

#### \* \* \*

والناس قد عرفوني دائمًا قاتلا اسفك الدماء ، وكانوا ، يتندرون على فيقولون : « ان يوسف وهبي قتل كل ابطال مسرحيته ، وليس امامه الآن الا ان يبدأ تقتيلا في الجمهور » اوهذه ايضًا « سممة » ظالمة لحقت بي ، فضحايا مسرحياتي لا يزيدون ابداً عن ضحايا مسرحيات شكسبير او غيره من كتاب المسرح العالمين .

ولكن روح والنكتة ، وروح والتريقة ، التي اتسم بها

جمهورنا المصري العزيز ، هي التي جملتني قاتلا اسفك الدماء ، واقتل المثلين ثم افكر في قتل الجمهور!

#### \* \* \*

والناس يظنون ان يوسف وهبي « واعي حداً » لا يمكن ان يخدعه او ان يضلله احد ، وهذا والله ظلم غاية الظلم ، فكثيرا ما ثبت انني « مدرب » من احسن طراز .

قت يوماً على رأس فرقتي في رحلة طفنا خلالها بأمريكا اللاتنية . واستقبلت هناك كا يستقبل الغزاة الفاتحون ، وكتبت عني الصحف ما لم تكتبه الصحف المصرية .

ولاحظت ونحن نقوم بتمثيل رواياتنا في احدى دول امريكا اللاتينية ، ان سيدة جميلة ، لا زلت اذكر وجهها الى اليوم – واعتقد انه اجمل وجه رأيته في حياتي – لاحظت انها قد حجزت لنفسها ، بنوار » كانت تظهر فيه كل ليلة ، طوال مدة عملنا بالمسرح .

وذات ليلة تلقيت باقة جميلة من الورد وقد ارفق بها «كارت» يحمل اسم سيدة جميلة، وقال لي حامل البطاقة انها تدعوني وزوجتي لتناول العشاء على مائدتها، وانها تنتظرني الآن وراء الكواليس لتعرف رأيي .

وأسرعت اليها فاذا هي سيدة والبنوار ، وأخذني جمالهــا الفتان ، وسحرني حور عينيها، وقالت لي في صوت يدوب رقة:

- لقد أمتحنتني كل ليلة بتمثيلك المبدع . . . وكم أثر في تعبيرك عن الحب والكره والحنان . . . انني أعلم انك سترحل غداً الى مدينة اخرى ، فهل تقبل انت وزوجتك دعوتي للعشاء الليلة ?

وكان الموقف مغريًا جداً،وسألت زوجتي الامريكية فوافقت .

وجلسنا ثلاثتنا حول مائدة هذه السيدة الحسناء المفرطة في الجمال الأخاذ وكانت تنتهز فرصة انشغال زوجتي في بعض الامور لتتحسس يدي أو تضغط قدمي ?

وانتهت الدعوة بعد ان شكرت زوجتي للداعية حسن ضيافتها وعدنا الى الفندق . .

وفي الصباح احست زوجتي بمغص شديد ، واسهال وقي م فقالت لي : و لن استطيع السفر معكم . . . انني لا اقوى على مغادرة الفراش . . . سأنتظر يومين أو ثلاثة ثم ألحق بكم »

وسافرت وحدي مع الفرقة وكان « المتعهد ، قد حجز لي

وزوجتي حجرة انيقة في فندق ممتاز ،على حين حجز لبقية اعضاء الفرقة في فندق قريب مني . .

وذهبت الى الفندق وطلبت مفتاح الحجرة ، وكم دهشت عندما قسال لي الموظف المختص : « لقد سبقتك المدام وأعطيناها المفتاح » !

وصعدت الى الحجرة على عجل ، وفتحت الباب وكدت اسقط مغشياً على . . كانت هناك بجسمها الفاتن وعينيها الساحرتين سيدة والبنوار » . .

رأيتها وقد ارتدت ملابس النوم الشفافة وجلست تنتظرنيكا تنتظر المرأة زوجها تماماً . .

ولما رأتني مدهوشاً قالت لي :

انني الليلة لك . .

وتمالكت نفسي وقملت :

- ولكن زوجتي . . ياسيدتي قد تجيء في اية لحظة . . فابتسمت وقالت :

- اطمئن .. لقد رتبت الامر بنفسي .. . دست لها مخدر آ في الشراب سيبقيها متوعكة في فراشها يومين او ثلاثة على الاقل.

# ثم ابتسمت وقالت :

- تمالى . . تعالى . . اطمئن يا رمسيس بك . وكانت لساة لبلاه أ. غرت ، يا قضا ال

وكانت ليسلة ليلاء أرغمت عـلى قضائها مــع هذه المرأة اللعوب ارغاما . .

وفي الصباح قالت لي وهي تستمد للرحيل

انني مسافرة الى ايطاليا يا حبيبي وسأبقى دائماً في شوق اليك ، فهل تقسم لي أن نلتقي هناك وانت في طريق عودتك الى مصر ؟

و وجدتني ، مأخوذاً بجهالها فأقسمت لها على ما تريد . فعادت تقول :

انني واثقة من قسمك ولكنني أريد ضمانا على ألا يحول شيء بينك وبين الحضور . . اسمع عندي فكرة . . خذ هذا . . . واعطتنى صندوقاً مغلقاً وقالت :

- في هذا الصندوق اوراق ومجوهرات تخصني . . . ان مفتاحه معي فلا تحاول ان تفتحه . . . وعندما تجيء الى ايطاليا ابحث عني ليعطيني اوراقي وجواهري . . . واعطيك انا حبي ا

وسافرت الملعونة وتركت معي الصندوق . . . ولم تمض ساعات حتى اطبق على البوليس باحثاً عنها . .

وارنجفت اوصالي ، وظننت ان زوجتي عرفت بالخبر ، وانها أبلغت البوليس من فراشها ليطبق على مع عشيقتي بالفندق .

وخفت من الفضيحة ورحت أرجوا البوليس ان يرحمني وان يمنع نشر الفضيحة في الصحف .

وقال لي رئيس القوة :

أى فضيحة ؟ . . هذا لا يهمنا . . نحن يهمنا المرأة نفسها... كنا نريد القبض عليها قبل ان تهرب . . انها جاسوسة استولت على اوراق خطيرة وسرقت مجوهرات لا تخصها . .

وتذكرت الصندوق الذي تركته معي وقلت للظابط .

- تقول جاسوسة . . . لقد تركت معي صندوقاً وعدتها بأن آخذه ممي عند عودتي لأسلمه لها في ايطاليا . .

واسرعت احضر الصندوق ، وكسره قائد القوة وعثر بداخله على الاوراق والمجوهرات التي كان يبحث عنها .

ونظر الي راضياً ثم قال :

- لك مكافأة عظيمة .

قلت سعيداً : - ما هي ؟ قال :

- سنمنع الصحف من نشر انباء الفضيحة التي ترديت فيها في الليلة الماضية !

وهكذا تجدني ايها القارىء الصديق « مدبا » وفي استطاعة امرأة ساحرة ان توقعني في حبائلها الشيطانية .

#### \* \* \*

وشيء أرويه لك هنا لايعرفه احد عني . . . ذلك انني استخدمت « التمثيل » يوماً لأتخلص من ورطة فظيعة . .

كنت اعمل «كومبارس» – كما قلت – بمسارح ايطاليا ، وكانت الطلبات تتدفق علي لأنني اشتهرت في الوسط المسرحي الايطالي بأنني «رمسيس بك» ابن الباشا الفرعوني . .

وقال لي زميل: «لوكنت تملك بدلة سهرة لتضاعف اجرك».
ورغم أن النقود التي كنت أملكها لا تكاد تكفي لنفقات
تعليمي الفني فقد قررت أن أبتاع بدلات للسهرة مهما
كانت الظروف.

وأرشدني زميلي الى و ترزي ، طيب ، وافق على ان يفصل لي ست بدل سهرة نختلفة الأشكال ادفع ثمنها على اقساط شهرية مناسبة .

وفصلت البدلات وتسلمتها ، وأصبحت اشهر « كومبارس » في ايطاليـــاكلها . .

وفجأة ضاقت ذات يدي فتوقفت عن الدفع بعد سداد عدد من الأقساط .

وكان الترزي يجهل مكان سكني ، فلماكان يلاحقني على المسرح كنت اتفنن في « الزوغا ، منه .

وذات يوم فوجئت به يمسك بتلابيبي في مطعم عام ، وقد بدا الشر في عينيه ، وراح صوته يرتفع وهو يكيل لي «الالفاظ» المنتقاة من قاموس الشتائم الايطالية .

وخشيت الفضيحة وقلت له : « ارجوك ... تمال معي الى محلك لأدفع لك حسابك » .

وذهبنا الى محله ، وكانت هناك زوجته وابنته الوحيدة الصغيرة . .

ووقف الرجل يواجهني وقال : « هات يا . . يا . . . » ! .

واتجهت أنا إلى طفلته اداعبها في حنان شديد ، وقلت له : - هل كنت تظن انني سآكل حقك ؟ . . أنا رمسيس بك ابن أكبر العائلات في مصر ?

وانفلت عيار الرجل فجأة ، وأخذ يسب ويلمن ويتهمني بأنني أراوغه . . . وتجمع الناس حولنا خارج المحل بعد ان سمعوا صرخاته ، بل ان بعضهم دخل الى المحل ليشترك في المناقشة .

وقررت ان ألجأ الى « التمثيل » لإنقاد الموقف . . . تشجنت واهتززت وصحت أمام الناس بصوت تقطعه رنات الثورة والأسى واليأس :

- أيها الرجل . . . من تظنني ? أنا ابن الفراعنه . . . الباشوات . . . أقسم لك برأس هذه الصغيرة الفاتنة ابنتك . . . أنني سأدفع لك بعد أيام حقك كاملا .

ورصلت الى قمة « تمثيلي » عندما بدأ يتهدج صوتي . . . ثم بكيت بصوت مسموع .

ولمحت عيني الرجل وقد غمرها التأثر وكذلك الناس من حولنا فمضيت اقول:

انها ابنتي الصغيرة في مصر . . . مريضة معاولة . . . .
 ارسلت لها كل النقود لتعالج صدرها المريض . . . ولهذا عجزت عن السداد لك .

وارتفع صوت بكائي ، وانهمرت الدموع غزيرة من عيني . واذا بالدموع تطفر من عيني « الترزي ، فجأة . . . وإذا به يصرف الجمهور المتجمع المتأثر بالمشهد ، ثم اذا به يجرني من كتفي في رفق ويدخلني الى حيث تقم الأسرة بالداخل .

فوجئت به يسرع الى دولاب ويخرج منه نقوداً ثم يعود ويعطيها الى قائلا :

- خذ . . . أرسل هذا المبلغ أيضاً الى مصر لتعالج بـ ه أبنتك . . شفاها الله . .

وبكيت . . بكيت هذه المرة بحق وحقيق . .

بكيت ، فقد كان الرجل انسانا مرهف الحس ... وبكيت منتشياً بأنني أجدت تمثيل دوري حتى وصلت به الى القمة .

وبعد . . . فلم يبق إلا أن أذكر لك أيها القارىء الصديق شيئًا لا تعرفه عني . . مساوئي وحسناتي . . .

أما حسناتي \_ إذا وجدت \_ فأنا أفضل أن أحتفظ بهـــا

## لنفسي ...

- وأما سيئاتي فلا بأس من أن أطلمك عليها :
  - انني حسن الظن بالناس
- لاافكر بالغد ، ولهذا فأنا مسرف متلاف .
- أنا سريع الزضى ، أنسى الإساءة وألدغ من الحجر عشرين مرة!.
  - متسرع دائماً مندفع في مشروعاتي .
    - عاطفي بلا عقل أو تعقل .
      - قلق لا أستقر في مكان .
- مستوحد. أخشى الإختلاط رغم قدرتي على مواجهة الناس
  - لا أدافع عن نفسي مهما وجه الي من تهم.
    - لا أحترس من الفدر .
    - أحب الناس . . . من بعيد لبعيد . .

# فهرست

| صفحة |               |                 |
|------|---------------|-----------------|
| •    |               | هذه المذكرات    |
|      | الفصل الاول   |                 |
| 1    | تي » من يومي  | اشتهوت « بچعار  |
|      | الفصل الثاني  |                 |
| 71   |               | عطيل جعلني ممثا |
|      | الفصل الثالث  |                 |
| 77   | لمتني الشجاعة | غابة الشياطين ء |
|      | الفصل الرابع  |                 |
| ٤٣   |               | سلامه حجازي أ   |
|      | الفصل الخامس  |                 |
| • *  | ي شيخ هندي    | تنكرت في زع     |

مفحة الفصل السادس بین حواء رقم ۱ وحواء رقم ۲ 7 1 الفصل السابع حب رفواكه طائرة .. وفن ورياضة VO الفصل الثامن عدت للجنة في قطار الموت 17 الفصل التاسع أنشأت جمعية سرية الفصل العاشر 1 . 0 استاذي العظيم الفصل الحادي عشر عندما فكرت في الانتحار 1-14 الفصل الثاني عشر

140

مغامرة غرامية جعلت مني شهاما

### الفصل الثالث عشر

140

مربي عمره ١٤ سنة

الفصل الرابع عشر

1 1

الاميرة التي رقصت ...

الفصل الخامس عشر

127

كان عندي محطة سرية

الفصل السادس عشر

107

ذكرياى متناثرة

174

الفصل الاخير

### مطبعة معتوق اخوان - بيروت

Twitter: @sarmed74 Sarmed- المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي المهندس المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Telegram: https://t.me/Tihama\_books قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي

مذكرات

عمد الوهاب ۲۰۰ قرش ل.

« مصد عبد الوهاب ۲۰۰ قرش ل.

« مصد و هي ۱۵۰ ه « «

بصرر نباعاً

• محمود تيمور

• فاطمة رشدي

• بديع خاطر

• البيجوم حياتي مع آغا خان

الثمن ١٥٠ قرش ل.